إن أريد الآالاصلاح ما أسطعت 🕥



النَّكُونُ مُعَالِينًا لَا فِيَّ النُّكُونُ مُعَالِيعًا لِنَّا

مكتبة لايويع لالبخاري فليشرو لاتؤزيع



### إن أربدالاً الإصابح ما أسطعت (٦)

في النَّ خَا الْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

المُنْكَوْنُ فَحَالِهُ عَالَهُ عَلَى اللهُ كَالَّذِي اللهُ كَالَّذِي اللهُ كَالَّذِي اللهُ عَلَيْكِم اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم الل

المعالية الحالية الحالية الحالية المالية المال



121ec- 9-29-

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

ISBN 977-5291-90-9

#### بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر ـ إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

عمارة ، محمد

في النظام السياسي الإسلامي : الخلافة .. الدولة المدنية .. الشورى .. الديمقراطية .. المواطنة / محمد عمارة . . القاهرة : مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩ .

٩٦ ص ٢٠٠٤ سم ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ٢٠)

944 0441 4. 4

١- الإسلام والسياسة

114 - 77

أ ـ العنوان ب - السلسلة

محتب الفاقية المن المنظفة التعديد المنافية والمنافية على المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافي

# مُقتَلَعُتن

طالعتنا صحف السبت - ٢٩ شعبان سنة ١٤٢٩ هـ ٣٠ أغسطس سنة ٢٠٠٨ - بأن ملوك وسلاطين وأمراء وشيوخ وعمد القارة الأفريقية ، قد اختاروا - في ٢٨ أغسطس سنة ٢٠٠٨ م - القائد الليبي « معمر القذافي » ملكًا عليهم ، وبايعوه على ذلك ، وأطلقوا عليه لقب « ملك إفريقيا معمر القذافي » !! ..

كما قرروا - في ملتقاهم بمدينة بنغازي الليبية - ضرورة تشكيل حكومة اتحادية للقارة .. وإصدار العملة الإفريقية الواحدة .. وجواز السفر الواحد للمواطن الإفريقي .

والسؤال: هل بمثل هذه « البساطة » - ولا نقول « الهزل » - تحلّ مشاكل القارة السمراء ، التي اعتصر الاستعمار الغربيّ خيراتها على امتداد خمسة قرون ، ثم تَرَكَهَا نهبًا للتمزُّق .. والنهب .. والفساد .. والصراعات ؟! ..

إن المقاصد العظمى لا تتحقق إلا بالتخطيط العلميّ الجاد - .. والإرادة الصلبة .. والعمل الشاق والدَّوُوب .. ولقد سَبَق لجمال الدين الأفغاني [ ١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ/ ١٨٣٨ - ١٨٩٧ م] أن تحدَّث عن الخلافة العثمانية ، عندما أصبحت اسمًا على غير مُسَمَّى ، فقال بيتًا من الشعر :

لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها ، وحتى سامها كلّ مفلس!

وإذا كان هذا الذي أعلن في « بنغازي » هو « هزل » في مواطن الجدّ .. و « كلام » يضحك الثكلى في مواجهة أشرس التحديات وأعقد المشكلات .. فإن لدينا فريقًا من الحركة الإسلامية المعاصرة ، يتصرف على ذات النحو ، عندما يتناول قضية إحياء الخلافة الإسلامية - وهو أعقد من وحدة إفريقيا - بهذا الأسلوب! .. فالخلافة .. التي يُعَلِّقُ المسلمون على إحيائها أكبر الآمال - في : وحدة الأمة . وتكامل دار الإسلام .. واستكمال حاكمية الشريعة الإسلامية - يختز لها هذا الفصيل الإسلامي في مجرد « بيعة » جمهور من الناس لمن يطلقون عليه « الخليفة .. والإمام » - كما بايع ملوك وسلاطين وأمراء وشيوخ وعمد إفريقيا « ملك الملوك » ! ..

\*لكن .. ولحسن الحظ .. فإن هناك قطاعات عريضة من العاملين لليقظة الإسلامية والنهوض الإسلامي لا يتعاملون مع عظائم الأمور ومعضلات المشكلات بهذه البساطة وهذا التسطيح .. فهم يرون أن إحياء الخلافة الإسلامية إنما هو «تتويج» للنهضة الإسلامية المنشودة، وليس مجرد « بيعة » ، ولا « تمنيات » يبدأ بها طريق النهوض . وهم يرون أن الخلافة لا تنحصر في الشكل التقليدي القديم الذي اتخذته في التاريخ الإسلامي .. وإنما هي « النظام السياسيّ » - أي نظام سياسي - يُحَقِّقُ المقاصد الإسلامية الثلاثة من وراء هذا النظام .. أي يحقق :

١ - وحدة الأمة الإسلامية .
٢ - تكامل دار الإسلام .
٣ - سياسة المجتمعات الإسلامية بشريعة الإسلام .

ولذلك فإنهم يشترطون - لبلوغ هذا الهدف العظيم - تحقيق العديد من الخطوات والإنجازات التمهيدية في ميادين : الفكر .. والتعليم .. والتشريع .. والاقتصاد .. والسياحة .. والتعارف والتفاعل .. كما يتخذون من تفعيل المنظمات الإسلامية الإقليمية طريقًا للاقتراب من تحقيق هذا الهدف العظيم .

« وإذا كان البعض يتناول موضوع الخلافة الإسلامية بالتبسيط الذي يقترب من « الهزل » ، فإن هناك في واقعنا الفكري ، من يتحسسون المسدسات إذا ذُكِرَ لفظ « الخلافة الإسلامية » أو جرى الحديث عن ضرورة إحيائها من جديد! .

فعلى الفور ، تنهال الاتهامات على هذا النظام السياسي - الذي حَقَّقَ للمسلمين : وحدة الأمة ، وتكامل الأوطان ، وحاكمية الشريعة الإسلامية .. والذي جعل المسلمين « العالم الأول » على ظَهْرِ هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون .. والمنارة الحضارية التي تَعَلَّمَتْ منها الدنيا .. تنهال الاتهامات بالرجعية والظلامية والدولة الدينية ومعاداة الأقليات وحقوق الإنسان .

ولشيوع هذه الاتهامات في دوائر الفكر العلماني والتغريبي - الذي يمسك أساطينة بمفاتيح مؤسسات الثقافة والإعلام .. كان ضروريًّا تقديم الحديث عن إحياء الخلافة الإسلامية مقترنًا بتوضيح موقف النظام السياسي الإسلامي من : « مدنية الدولة » .. ومن « المرجعية الإسلامية للدولة المدنية » . . ومقترنا - كذلك - بعلاقة « الشوري » الإسلامية « بالديمقراطية » الغربية .. وبالموقف الإسلامي من « المواطنة » .. وهل هناك اقتران ضروري وعلاقة عضوية بين « المواطنة » وبين « العلمانية » ؟ . . أم أن - المواطنة - وكذلك مدنية الدولة - هي معْلَم أصيل من مَعَالم النظام السياسي في الإسلام ؟! .. إنها مجموعة من القضايا الجوهرية ، التي يدور حولها الجدل ، ويحتدم النقاش عندما يذكر مصطلح « الخلافة الإسلامية » و ١ النظام السياسي الإسلامي ١ .

ولتبيان حقيقة الموقف الإسلامي من هذه القضايا الشائكة .. نُقَدَّمُ هذا الكتاب .. الذي نرجو الله أن ينفع به .. إنه - سبحانه وتعالى - خير مسئول وأكرم مجيب . د. محمد عمارة انقاهرة في رمضان ١٤٢٩هـ سبمبر ٢٠٠٨م

من النظام الإسلام

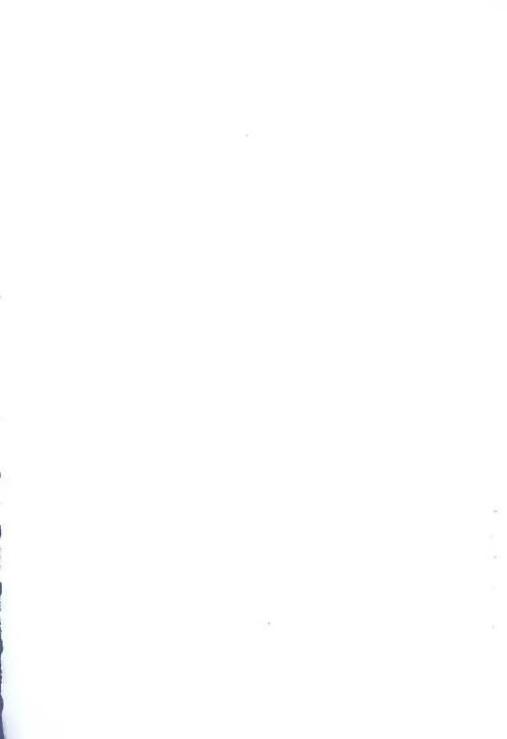

يحسب البعض أنَّ « النظام الإسلاميّ » هو دينٌ ، ووَحْيٌ ، ووَضْعٌ إلهيِّ ثابتٌ ، مثله كمثل العقيدة والشريعة والقيم والأخلاق .

وأصحاب هذا « الوهم - الشائع » لا يميزون بين « النظام » وبين « النظام » وبين « النظام » لتحقيقها . . « فالنظام » المرجعية . . والمقاصد « التي يقوم » النظام » لتحقيقها . . « فالنظام » - أي « نظام » - هو جماع الآليات والمؤسسات والتراتيب - أي الوسائل - التي تقيمها جماعة من الجماعة ، لتحقيق مقاصد المرجعية الدينية أو الفلسفية أو السياسية ، التي تُؤْمِنُ بها ، والتي تُريدُ تحقيق مقاصدها ، ووضعها في الممارسات والتطبيقات في الاجتماع والحياة .

ولأن هذه الحقيقة - حقيقة التمييز بين المرجعية الوبين النظام هي بدهية وفطريه لدى أصحاب الفطر السّويَّة .. فلقد مارسها المسلمون الأوائل إبان إقامة النظام الإسلامي - نظام الخلافة الإسلامية - الذي أبدعوه لإقامة المرجعية الإسلامية في الخلافة الإسلامية - الذي أبدعوه لإقامة المرجعية الإسلامية في السياسة والاجتماع - مارسوا هذا التمييز دونما تفلسف أو تنظير . فالمرجعية الإسلامية في الدولة والسياسة والاجتماع هي : تحقيق فالمرجعية الأمة ، التي تقتضي تكامل دار الإسلام ، وإقامة المرجعية الدينية في الاجتماع الإسلامي .. أما النظام الإسلامي الفهو الآليات والمؤسسات والتراتيب والوسائل التي تتحقق بواسطتها هذه الآليات والمؤسسات والتراتيب والوسائل التي تتحقق بواسطتها هذه

المرجعية ومبادئها ومقاصدها في الممارسة والتطبيق .

وفي هذه الرؤية يكون « النظام » مدنيًا ، ووضعًا بشريًا ، ومتطورًا دائمًا وأبدًا . . وفي ميادينه يكون للمسلمين ويمكنهم أن يتفاعلوا مع الحضارات غير الإسلامية ، ويستفيدوا من تجارب الأمم والشعوب . بينما تظل المرجعية الإسلامية والمبادئ والقيم والمعايير - أي الرسالة التي تحملها لتحققها النظم والمؤسسات والتراتيب والآليات - خالصة الإسلامية ، ومتميزة بالمعايير والقيم والفلسفات التي ميزت وتُمَيِّرُ دين الإسلام . .

فوحدة الأمة الإسلامية : دين .. وفريضة إلهية : ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُواْ ﴾ [ آل عسران : ١٠٣]

﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنفَقَتْ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَبِعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنَكِنَ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيلً حَكِيدٌ ﴾ [الانفال: ١٣] ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّنَكُمُ أَمْنَهُ وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَغَبُدُونِ ﴾ [ الانبياء : ٩٣ ] ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ أَمْنَكُمْ أَمْنَكُمْ أَمْنَكُمْ أَمْنَكُمْ وَإِنَّ هَاذِهِ أَمْنَكُمْ أَمْنَكُمْ أَمْنَكُمْ وَإِنَّ هَاذِهِ أَمْنَكُمْ أَمْنَكُمْ أَمْنَكُمْ وَإِنَّ هَاذِهِ أَمْنَكُمْ أَمْنَكُمْ أَمْنَا وَيُحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ ﴾ [ المؤمنون : ٢٥ ] .

أما ١ الخلافة الإسلامية ١ ، فإنها ١ النظام «الذي أبدعه المسلمون لتحقيق هذه الفريضة الدينية . . وهي - الخلافة - مع مؤسساتها الدستورية - ١ مؤسسة المهاجرين الأولين ١ - الأمراء - . . و «مؤسسة النقباء الاثني عشر » - الوزراء - . . و « مجلس الشورى » - مجلس السبعين - . . والنظام القضائي . . والإداري . . والاقتصادي . . والجهادي . . إلخ . . إلخ . كلها آليات وتراتيب لتحقيق مقاصد الشريعة ومرجعية الدين - الذي هو وَضْعٌ إلهي ثابت - في هذه الميادين . .

والشورى: فريضة دينية .. أما نظامها - أي الآليات والمؤسسات والتراتيب التي تحققها في الممارسة والتطبيق - فهو إبداع بشري .. ومدني .. ومتطور .. وبقدر ما يحقق « النظام » المقاصد الإسلامية ، يكون إسلاميًا .. فإسلامية النظام لا تأتي من كونه دينًا ثابتًا ومقدشا ، وإنما تأتي إسلاميته من تحقيقه - قدر الإمكان - لمقاصد الدين الإلهي الثابت والمقدس ..

وكذلك الحال مع العدل - الذي هو اسم من أسماء الله ، سبحانه وتعالى - وفريضة إلهية في كل ميادين الاجتماع الإسلامي .. إنه ديل إلهي ، ومثال من المُثُلِ المعيارية للشريعة الإسلامية .. بينما النظم التي تُحَقَّقُ فريضة العدل .. سواء في الاجتماع والأحوال والثروات .. أو في القضاء بين الناس .. هي آليًات ومؤسسات وتراتيب ووسائل يُبْدِعُها المسلمون ، ويُطَوَّرُونَها لتكونَ أكفأ وأقدر على تحقيق هذه الفريضة الإسلامية ..

ولهذه الحقيقة حقيقة التمايز بين المرجعية والمنظومة المعيارية ، وبين النظم والمؤسسات والتراتيب والآليات كان انفتاح المسلمين ، منذ فجر تاريخهم ، على تجارب الأمم ومواريث الحضارات ، والتفاعل مع هذه التجارب والمواريث في ميادين « النظم » ، والاستفادة من هذه التجارب والخبرات الإنسانية ، واستعارة الكثير من النظم » . والتراتيب . والمؤسسات ، لتكون أوعية للشريعة الإسلامية المتميزة ، وآليات لتحقيق مقاصد هذه الشريعة في الاجتماع الإسلامي .

لقد أخذت دولة الخلافة الإسلامية عن الروم « تدوين الدواوين » ، كنظام مؤسسي وآلية تُحَقِّقُ الكفاءة لتطبيقات فريضة الجهاد الإسلاميّ .. وأخذت - كذلك - « وضائع كسرى » - كسرى أنوشروان « العادل » [ ٣١ - ٣٠ م] - كآلية تنظيمية لتحقيق العدل الإسلامي في الاقتصاد والضرائب والخراج .. ولم تأخذ الدولة الإسلامية - مع هذه « النظم » والمؤسسات والتراتيب والآليات - المرجعيات العقدية والفلسفية التي كانت وراء هذه « النظم » في مجتمعات الفرس والروم .. من مثل القانون الروماني ، أو فلسفات الكهانة والحكم بالحق الإلهيّ في « الدول الدينية » التي كانت تحكم تلك المجتمعات ..

تلك هي حقيقة «النظم » - كل « النظم » - التي هي ، دائمًا وأبدًا إبداعٌ بشريٌ ، وذات طابع مدنيٌ ، منطور دائمًا وأبدًا لتكون أقدر وأكفأ في تحقيق المقاصد والمرجعيات والمبادئ والقيم المعيارية ، للأمة التي تدين بهذه المقاصد والقيم والمرجعيات .

فالنظام الإسلامي - السياسي .. والاجتماعي .. والقضائي - ليس دينًا ثابتًا .. ولا هو بالوضع الإلهي المقدس .. وإنما هو وضّع بشري ، وإبداع مدني .. وإسلامية هذا النظام نابعة من كفاءته في تحقيق المقاصد الإسلامية ، التي هي شريعة دينية ، ووضّع إلهي ثابتٌ ومُقدّس ..

وفي ضوء هذه الحقيقة - التي يجب أن يعيها العقل المسلم " تكون الرؤية « للشورى الإسلامية # .. و « للديمقراطية الغربية » .. ولما بينها من علاقات .. ومِن ثُمَّ لمكانتهما من هذا النظام السياسيّ الإسلاميّ ، الذي يجب أن يُحَقَّقَ الحدود القصوى - الممكنة - من المُثُل الإسلامية ، والمقاصد الشرعية والقيم المعيارية لدين الإسلام .



في واقعنا الفكري والسياسي المعاصر ، هناك مَنْ يتصوَّر أن إحياء الخلافة الإسلامية هو أولى أولويات العمل الإسلامية ، وتفطة البدء لاستعادة الأمة الإسلامية مَتَعَتَهَا ومَجْدَها ، وأنه هو طوق نجاة الأمة من كل الأمراض والمشكلات .

وهذا الفريق من العاملين في الحقل الإسلامي، يتصوّر أن هذا الحلّ السحري » لا يتطلب أكثر من « بيعة » يعقدها أهل الحلّ والعقد مع مَنْ يختارونه خليفة للمسلمين ، من الزعماء والعلماء .. وهناك - في هذا الواقع المعاصر - من يرى استحالة إحياء هذه الخلافة الإسلامية .. بل ويرى في الدعوة إلى ذلك لونًا من ألوان الرجعية الفكرية والسياسية .. والجمود .. والظلامية .. والتعلّق بحيال الأوهام ..

وبينما يتغنى البعض بعصور الخلافة ، باعتبارها العصور الذهبية للأمة الإسلامية وحضارتها رأينا البعض قد وصف هذه الخلافة - حتى في عهدها الراشد - بأنها «لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة ١٠(١) . وفي مواجهة هذا الاستقطاب الحاد بين هذين الاتجاهين علينا أن نُحَدِّدَ ونُحَرَّرَ مضامين المصطلحات في هذا الموضوع الهام والخطير .

<sup>(</sup>١) على عبد الرازق [ الإسلام وأصول الحكم ] ص ٢٥ طبعة القاهرة سنة ١٩٢٥ م.

إن الخلافة الإسلامية ، التي عرفتها الأمة مع ولاية أبي بكر الصديق و ه ١٣ هـ / ٥٧٣ م ] - رضي الله عنه - عقب و فاة رسول الله بخليلة هي : نظام من نُظُم الحكم .. ونظام الحكم - ككل النظم - هو مؤسسات وآليات تقيمها الأمة لتحقيق المقاصد والغايات والمصالح التي تتغياها ، والتي تُحَدَّدُ معالمها المرجعية الفكرية أو الفلسفية أو الدينية التي تؤمن بها هذه الأمة .

أي أن هذه الخلافة - كنظام للحكم - مؤسسة مدنية بشرية . أبدعتها الأمة وأقامتها لتحقيق مقاصد ومصالح محددة .

والمقاصد الإسلامية ، التي أقامت الأمة نظام الخلافة لتحقيقها هي - في الأساس - :

١ -- تحقيق وحدة الأمة الإسلامية -- التي هي فريضة دينية .
وضرورة حياتية - . .

٢ - تكامل أقطار دار الإسلام ، كوعاء للأمة ووحدتها .

٣ - تحقيق سيادة الشريعة الإسلامية في حياة الأمة .. وذلك
عندما تقوم الخلافة بحراسة الدين .. وتسوس نظامها ومجتمعاتها
بهذا الدين .

ولقد كان قيام هذه الخلافة الإسلامية إبداعًا جديدًا ومتميزًا وغير مسبوق في النظم السياسية العالمية في ذلك التاريخ الذي قامت فيه  . بن ولا يزال بظامها متميزًا عن النظم السياسية العائمية في ذلك التاريخ الذي قامت فيه .. بن ولا يزال نظامها متميزًا عن النظم السياسية الأخرى حتى هذا العصر الذي نعيش فيه ..

فقديمًا ، كانت الدول الدينية الكهنونية ، التي امتزج فيها الدين بالدولة والسلطة امتزاجًا كاملاً ، ففرعون إله ، أو ابن الإله .. وسلطته هي سلطة السماء المقدسة ، التي تفعل ما تريد ، ولا تُسأل عما تفعل .. وكذلك كانت الكسروية الفارسية .. والقيصرية الرومانية والبيزنطية - سواء في عهد وتنيتها أو بعد أن تدينت بنصرالية بونس الرسول .

بل وكذلك كان الحال في تاريخ بني إسرائيل - في الفترات القصيرة والمتقطعة التي كانت لهم فيها « دولة » . . ولقد حدثنا عن ذلك رسول الله وَيَهَا في الحديث الشريف الذي يقول فيه : « كَانَتْ بَنُو إِشْرَائِيلَ تَسُوسُهم الأنبياءُ ، كلما هلكَ نبيَّ خلفه نبيُّ ، وإنّه لا نبيً بعدي ، وإنما سيكونُ خلفاء » - رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والإمام أحمد - .

أما المخلافة الإسلامية - التي قامت كامتداد منطور لدولة النبوة - فإنها - كدولة النبوة - فد تأسست بالتعاقد الدستوري والعقد الاجتماعي الحقيقي الذي تم في البيعة العقبة الله الله هـ ١٢١ م]

وتوزعت فيها السلطات بين المؤسسات الدستورية الثلاث:

 ١ - مؤسسة الأمراء - التي عرفت « بالمهاجرين الأولين » - والتي ضمت العشرة ، الذين مَثَلُوا قيادات بطون قبيلة قريش . . والذين سبقوا إلى الإسلام . . وهم :

أبو بكر الصديق[ ٥١ ق هـ ١٣ هـ / ٧٧٥ - ٦٣٤ م ] وعمر ابن الخطاب [ ٤٠ هـ ٢٣ هـ / ٥٨٤ - ٢٤٤ م] .

وعثمان بن عقان [ ٧٧ ق هـ ٣٥ هـ / ٧٧٥ – ٢٥٦ م] وعليّ ابن أبي طالب [ ٢٣ ق هـ / ٢٠٠ – ٦٦١ م ] .

وأبو عبيدة بن الجراح [ ٤٠ ق هـ ١٨هـ / ١٨٥ – ٦٣٩ م ] والزبير بن العوام [ ٢٨ ق هـ ٣٦ هـ / ٥٩٦ – ٢٥٦ م ] .

وطلحة بن عبيد الله [ ٢٨ ق هـ ٣٦ هـ/ ٥٩٦ - ٦٥٦ م ] وسعد ابن أبي وقاص [ ٢٣ ق هـ ٥٥ هـ / ٢٠٠ - ٦٧٥ م ] .

وعبدالرحمن بن عوف [ ٤٤ ق هـ ٣٦ هـ / ٥٨٠ – ٦٤ ٢ م] وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل [ ٢٢ ق هـ ٥١ هـ / ٢٠٠ – ٢٧١ م ] . .

٢ - والمؤسسة الدستورية الثانية هي مؤسسة «النقباء الاثني عشر».
التي مَثَلَت الأنصار - الوزراء - والتي ولدت يوم بيعة العقبة ، عندما أراد الأنصار مبايعة الرسول ﷺ على الهجرة وإقامة الدولة .. فقال لهم : « اختاروا منكم اثني عشر نقيبًا » .. فكانت هذه المؤسسة

وهذا التميز لنظام الخلافة الإسلامية ، جعل منها سلطة مدنية ، تبدع الأمة مؤسساتها وآلياتها ونظمها ، لتحقق هذه السلطة المقاصد الدينية والشرعية : وحدة الأمة . ، وتكامل دار الإسلام . . وسياسة الأمة والدولة بشريعة الله .

وعن هذا التميز لنظام الخلافة الإسلامية - يين نظم الحكم الأخرى - تحدَّث - وشهد - الفقهاء والعلماء الذين تفقهوا في نظم الحكم - من الغربيين والمسلمين - فكتب العلامة » دافيدسانتيلانا » [ ١٨٥٥ - ١٩٣١ ] - وهو الفقيه في القانون الرومانيّ والفقه الإسلاميّ - يقول:

"إن خلفاء الرسول ما هم بوارثي رسالته الروحية .. لقد أبّى أبو بكر قبول لقب الخليفة الله الواكتفى بلقب الخليفة رسول الله الله المم درج لقب المير المؤمنين المد رمن عمر بن الحطاب ، فحدُد بكن وضوح صفة مُشَلِّل السلطة العليا ، الذي هو في الحقيقة ليس عاهلاً الملكا البل المير المرابقة العليا ، الذي هو في الحقيقة ليس عاهلاً الملكا البل المير المرابقة العليفة الدينية - وهي أصل جميع وظائفه الأخرى - فليس منها ما يضفي على الخليفة صفة القداسة ، أو يسمه بميسم الكهنوت . إن سلطة الخليفة ، كرئيس ديني ، لا يمكن أن تعتبر سلطة خبرية أو بابوية فهو متجرد تمامًا من صفة الكهنوت ؛ لأن حكومة المهنوت ؛

ولم يوجد فيها تعاقب رسولي .. »<sup>(١)</sup> .

وشهد على هذا التميز - لطبيعة السلطة في دولة الخلافة الإسلامية ونظامها - أيضًا - الدكتور طه حسين [ ١٣٠٦ - ١٣٩٣ هـ / ١٨٨٩ - ١٩٧٣ م ] .. فكتب يقول :

ه قد يظن بعض الذين تخدعهم ظواهر الأمور أن نظام الحكم الإسلامي - في عهد النبوة والخلافة - كان نظامًا ثيوفراطيًّا .. يستمد سلطانه من الله ، ومن الله وحده ، ولا شأن للنام في هذا السلطان .. ولاشك أن هذا الرأي هو أبعد الآراء عن الصواب .. ذلك أن الإسلام لم يسلب الناس حريتهم ، ولم يملك عليهم أمرهم كله ، وإنما تزك لهم حريتهم في الحدود التي رَسَمَها لهم .. لقد تَرَكُ لهم عقولاً تستبصر ، وقلوبًا تستذكر ، وأذِنَ لهم في أن يتوخوا الخير والصواب والمصلحة العامة والمصالح الخاصة ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً .. وما من شلك في أن خليفة من خلفاء المسلمين ما كان ليفرض نفسه وسلطانه عليهم فرضًا إلا أن يعطيهم عهده ويأخذ منهم عهدهم ، ثم يمضي فيهم الحكم بمقتضى هذا العقد المتبادل بينه وبينهم .

 <sup>(</sup>١) سانتيلانا [ القانون والمجتمع ] بحث مشور بكتاب إ ترات الإسلام ]
بإشراف ٥ آرتولد » ص ٤٢٥ ، ٤٢٥ - ترجمة : جرجيس فتح الله - طبعة
بيروت سنة ١٩٧٣ م .

فالخلافة الإسلامية عهد بين المسلمين وخلفائهم .. ولقد قام أمرً المخلافة المخلافة كلّه على البيعة ، أي على رضا الرعية ، فأصبحت الخلافة عقدًا بين الحاكمين والمحكومين ، يعطى الخلفاء على أنفسهم العهد أن يسوسوا المسلمين بالحق والعدل ، وأن يرعوا مصالحهم ، وأن يسيروا فيهم سيرة النبي ما وسعهم ذلك ، ويعطي المسلمون على أنفسهم العهد أن يسمعوا ويطيعوا وأن ينصحوا ويعينوا ..

لذلك . فإن الرأي القائل بأن نظام البخلافة إنما هو النظام الثيوقراطيّ الإلهيّ .. هو أبعد الآراء عن الصواب ..

لم يكن نظام الحكم الإسلاميّ نظام حكم مطلق ، ولا نظامًا ديمقراطيًّا على نحو ما عرف اليونان ، ولا نظامًا ملكيًّا أو جمهوريًّا أو قيصريًّا مقيدًا على نحو ما عرف الرومان ، وإنما كان نظامًا عربيًا خالصًا ، بَين الإسلام له حدوده العامة من جهة ، وحاول المسلمون أن يملئوا ما بين هذه الحدود من جهة أخرى .. لقد كان نظامًا إنسانيًّا ، ولكنه على ذلك تأثر بالدين إلى حد بعيد جدًا .

لم يكن الخليفة يصدر عن وحي أو شيء يشبه الوحي في كل ما يأتي وما يدع ، ولكنه على ذلك كان مقيدًا بما أمر الله به من إقامة الحق وإقرار العدل وإيثار المعروف واجتناب المنكر

والصدود عن البغي .. ال(١) .

وقبل هذه الشهادات الحديثة - الغربية والعربية - على تميز نظام الخلافة الإسلامية عن سائر نظم الحكم الأخرى .. وأنه - بعبارة طه حسن : () إنما كان نظامًا عربيًّا خالصًا ، يمن له الإسلام حدوده العامة من جهة ، وحاول المسلمون أن يملئوا ما بين هذه الحدود من جهة أخرى ». قبل هذه الشهادات الحديثة - التي ضَرَّبْنًا لها الأمثال - شهد - بهذا التميز - العلامة ابن خلدون [ ۲۳۲ - العماع الأمثال - عندما تحدَّث عن حقيقة الملك ، وأنواع نظم الحكم والعمران - عندما تحدَّث عن حقيقة الملك ، وأنواع نظم الحكم في الأمم والحضارات والتاريخ .. فقال :

« . . ولما كانت حقيقة الملك : أنه الاجتماع الضروري للبشر . .
وجب أن يُرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة ،
وينقادون إلى أحكامها .

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية .

وإذا كانت مفروضة من الله ، بشارع يقررها ويشرعها . كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط .. فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم .. فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ، حتى في الثلك ، الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني ، فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطًا بنظر الشارع .

فما كان من المُلك بمقتضى القهر والتغلُّب ، فجور وعدوان ، ومذموم عند الشرع ، كما هو مقتضى الحكمة السياسية .

وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضًا ، لأنه نظر بغير نور الله ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ١٠] لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم ، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم ، من ملك وغيره .. وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط ﴿ يَعْلَمُونَ ظَنْهِرًا مِّنَ الْمُيَوَةِ اللَّهُ فَيا ﴾ [الروم: ١٧] .

ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم، فوجب بمقنضي الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم ، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة ، وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم ، وهم الخلفاء . فقد تبين لك من ذلك أن :

١. الملك الطبيعي : هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة .

 ٢- والسياسي : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار .

 ٣. والخلافة : هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي ، في الحقيقة : خلافة عن صاحب الشرع في حراسة للدين وسياسة الدنيا به .. ١٠٠٠. هكذا شهد الأقدمون والمُحْدَثون - من الشرق والغرب - على أن الخلافة نظام متميز بين نُظُم الحكم العالمية .. فلا هي سلطة الكهانة الثيوقراطية .. ولا هي سلطة العقل والمصلحة المنفلتة من ضوابط الشرع والدين . . ولا هي سلطة الغلبة والقهر والاستبداد . . وإنما هي دولة « الأمة » و « الشريعة » جميعًا .. ودولتها وحكومتها لا تحتكر الشريعة ، ولا تدعي الانفراد بالاجتهاد فيها والتقنين لها .. أو أن لها فيها سلطة « حبرية كهنوتية » .. وإنما هي الدولة « المنفذة » للشريعة ، والمطبقة لما يُقَنُّه الفقهاءُ أهلُ الاجتهاد ، حتى أن الفقه والقانون فيها يعلو سلطانه على سلطانِ السلطةِ التنفيذية .. ففيها -وحدها - يتحرر القانون من أهواء الحاكمين ا ..

H d a a

<sup>(</sup>١) ابن خلدون [ المقدمة ] ص ١٥٠ ، ١٥١ طبعة القاهرة سنة ١٣٣٢ هـ .

لكن .. ولأسباب كثيرة - بعضها داخليّ ، تَعَلَّق باتساع رقعة الدولة وصراعات القوميات وتخالف المواريث القديمة التي تصارعت في المجتمع الإسلامي - وبعضها خارجي - من مثل تحديات الغزوات الخارجية . . رومانية بيزنطية . . وصليبية . . وتترية -تَقَلَّبَ نظام الخلافة الإسلامية بين الشوري الخالصة والمؤسسية الكاملة - كما في عهدها الراشديّ - وبين الملك الوراثي - أي النخلافة الناقصة ، فيما بعد عصر الراشدين - وما بين استبداد العسكر - كما في الحقبة المملوكية - لكنها ظلت طوال تاريخها : النظام السياسيّ العامل - قدر الطاقة - على تحقيق المقاصد منها : وحدة الأمة .. وتكامل دار الإسلام .. والتمسك بحاكمية الشريعة الإسلامية في الأمة والدولة جميعًا - رغم التراجع الذي أصاب « الشوري » و« العدل » بدرجات متفاوتة ، في الكثير من الأحيان ..

. . . .

وعندما وقع الزلزال ، الذي عمل عليه الغرب الصليبيّ والإمبرياليّ قرونًا طويلة .. والذي أعلنته الأتاتوركية التي أسقطت الخلافة ، ومحت رمزها ، وحطمت وعاءها في ٢٢ رجب سنة ١٣٤٢ هـ/ ٣ مارس سنة ١٩٢٤ م . لما وقع ذلك ، حدثت الصدمة التي عَبْرٌ عنها أمير الشعراء أحمد شوقي [ ١٩٣٨ ١٢٥٨ هـ / ١٩٣٢ م

#### عندما قال(١):

ضجُّت عليك مآذن ومنابر الهند والهة ، ومصر حزينة والشام تسأل. والعراق. وفارس يا للرجال ، لحرّة موءودة نزعوا عن الأعناق خير قلادة حَسَبٌ أتى طولُ الليالي دونه وعلاقة فصمت غرى أسبابها جمعت على البر الحضور . وربما نظمت صفو ف المسلمين و خطوهم بكت الصلاة، وتلك فتن عابث فلتسمعن بكل أرض داعيًا ولنشهدن بكل أرض فتنة يفتي على ذهب المعزوسيفه عندما حدث ذلك الزلزال ، فرح الاستعمار « وكنائسه » وسعد

وبكتعليك بمالك ونواح تبكى عليك بمدمع ستحاح أمحامن الأرض الخلافة ماح؟ قتلت بغير جريرة ولجناح ونضؤاعن الأعطاف حيروشاح قد طاح بين عشية وصباح كانت أبز علائق الأرواح جمعت عليه سرائر النزّاح في كل خطوة جمعة ورواح بالشرع عربيدالقضاء، وقاح يدعوالي (الكذاب)أولسجاح فيهايبا والدين بيعسماح وهوىالنفوس وحقدها الملحاح

<sup>(</sup>١) أحمد شوقي [ الشوقيات ] المجلد الأول ج ١ ص ١٠٥ = ١٠٩ طبعة دار الكتاب العربيق – بيروت - بدون تاريخ .

العلمانيون والمتغربون . . وازدهرت دعوات التجزئة والتفتيت لعالم الإسلام ، على أسس إقليمية وقومية .

لكن هذا الزلزال ، الذي هَرَّ كيان الأمة قد تَمَخَّضَ عن ولادة اليقظة الإسلامية المنظمة ، وتبلور التيار الإصلاحي الإسلامي الذي ظلّ وفيًا لمقاصد الخلافة وأهدافها : - وحدة الأمة .. وتكامل دار الإسلام .. وحاكمية الشريعة الإسلامية في الأمة والدولة معًا - ..

6000

ولقد تَمَيَّرُ هذا التيار الوفي لمقاصد الخلافة ، والساعي إلى تجديدها وإحيائها « بالواقعية العلمية » فسعى إلى التجديد في شكل الخلافة ونظامها ، لتكون ملائمة للواقع الوطني والقومي الذي تصاعدت حقائقه ودعواته .. ولتكون - أيضًا - أقدر على تحقيق المفاصد والغايات المنوطة بها في هذا الواقع الجديد .

وإذا شئنا أن نشير إلى نموذجين من نماذج الرؤى الحديثة لإحياء الخلافة الإسلامية ، لتكون عصبة أمم إسلامية ، عصرية الشكل ، ووفية - ووافية - للمقاصد والغايات .. فإن النموذج الأول لهذه الاجتهادات الحديثة في إحياء الخلافة الإسلامية هو نموذج فقيه الشريعة الإسلامية وإمام القانون المدنى :

## الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا [ ١٣١٣ - ١٣٩١ هـ / ١٨٩٥ - ١٩٧١ م ] :

الذي انتقد « العلماء التقليديين » الذين يَتَمسكون من الخلافة بشكلها التقليدي القديم ، متجاهلين الصعود المعاصر للنزعات الوطنية والقومية .. الذين يحلمون ببعث العالم الإسلامي كما كان في عهد عمر بن الخطاب [ ٤٠ ق هـ ٢٣ هـ / ٨٥٥ – ٤٤٢ م] أو المنصور العباسي [ ٥٥ – ١٥٨ هـ / ٧١٤ – ٧٧٥ م] هـ (١).

كما ناقش السنهوري وانتقد التيارات المتغربة « التي تريد إحلال التشرذم الوطني والتُغصَّب القومي – بمعناهما الغربي . محلَّ رابطة الأخوة الإسلامية . والذين « يريدون أن يندمجوا دون تَحَفَّظِ بالمجتمعات الغربية ، دون الالتفات إلى الفروق الناتجة عن البيئة والعقلية والتاريخ «(٢) .

كذلك ، رد السنهوريّ - تحت عنوان « رأي شاذ » - على ما جاء بكتاب [ الإسلام وأصول الحكم ] للشيخ عني عبد الرازق

 <sup>(</sup>١) د . عبد الرزاق السنهوري إ فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أم إسلامية |
ص ٣١٥ ترجمة : د . نادية عبد الرزاق السنهوري - مراجعة وتقديم وتعليق :
د . توفيق الشادي . طبعة القاهرة سنة ١٩٨٩ م .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢١٧ .

[ ١٣٠٥ - ١٣٨٦ هـ / ١٨٨٧ - ١٩٦٦ م] من افتراء على الخلافة الإسلامية (١) .

ثم خلص السنهوري باشا إلى تقديم تصور ٥ واقعي .. ومستقبلي المخلافة الإسلامية ، يراعي مقتضيات التمايز الوطني والقومي السائد في واقع العالم الإسلامي ، ويوفق بين هذا الواقع وبين شكل جديد للخلافة الإسلامية ، لا يتجاهل هذه المستجدات الواقعية ، ويُخقِّقُ عني ذات الوقت - المقاصد الإسلامية من وراء هذا النظام الإسلامي المتميز والعتيد .. وحدة الأمة .. وتكامل دار الإسلام .. وإسلامية القانون الحاكم للمجتمعات الإسلامية ..

وحول هذا التُصور « الواقعي .. والمستقبلي « للخلافة الإسلامية » كتب الدكتور السنهوري يقول : « بما أنه يستحيل اليوم تصور إقامة نظام الخلافة الراشدة أو الكاملة ، فلا مناص من إقامة حكومة إسلامية ناقصة . وذلك على أساس حالة الضرورة ، للظروف التي يَمُوُ بها العالم الإسلامي حاليًا .

وهذا النظام الإسلامي الناقص يجب اعتباره نظامًا مؤقتًا . وهدفنا المثالي هو السعي إلى العودة مستقبلاً للخلافة الراشدة ( الكاملة ) . إن نظام الخلافة الراشدة التي يجب إقامتها مرة أخرى في المستقبل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٩٦ – ١٠٨ .

يجب أن يتصف بالمرونة . لقد رأينا أن الشريعة الإسلامية لا تفرض إطلاقًا شكلاً معينًا لنظام الحكم ، وكل نظام يتوفر فيه الخصائص الثلاثة المميزة للخلافة هو نظام شرعيّ وصحيح .

إنه يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية والنزعات الانفصائية في بعض البلاد الإسلامية ، وهي اتجاهات تزداد يومًا بعد يوم . لذلك فإنه يجب علينا أن نجد حلاً يمكن أن يضمن صورة من صور الوحدة بين الشعوب الإسلامية مع إعطاء كل بلد نوعًا من الحكم الذاتي الكامل .

إن وحدة الإسلام في صورة متطرفة غير مرنة لدولة مركزية لم تعد ممكنة الآن ، وإن فكرة تكوين منظمة للشعوب الشرقية يمكنها أن توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة ، مع ضرورة تأمين قُدْرٍ من الوحدة بين الشعوب الإسلامية "(١)".

ولقد عاد السنهوري ليؤكد اجتهاده هذا - في إحياء الخلافة - الإسلامية وتجديدها - فكتب - ضمن ما كتب - بدراسته عن [الإسلام: دين ودولة] - بمجلة المحاماة الشرعية - سنة ١٩٢٩ م - كتب عن الخلافة الإسلامية الجديدة - التي هي السلطة التنفيذية في النظام السياسي الإسلامية - فقال:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٢٩ ، ٣٤١ ، ٢٥٦ .

« إن حكومة الخلافة - السلطة التنفيذية في الإسلام - هي حكومة خاصة ، تمتاز عن سائر الحكومات بالمزايا الآتية :

أولاً: أن الخليفة ليس حاكمًا مدنيًا فحسب ، بل هو أيضًا الرئيس الديني للمسلمين . ولا يتوهم أن للخليفة سلطة روحية شبيهة بما تنسبه النصارى للبابا في روما ، فالخليفة لا يملك شيئًا من دون الله ، ولا يحرم من الجنة ، وليس له شفاعة يستغفر بها للمذنبين ، هو عبد من عباد الله لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ، ولي أمور المسلمين في حدود معينة . ومعنى أنه الرئيس الديني للمسلمين ، هو أن هناك مشاعر عامة يقوم بها المسلمون جماعة كصلاة الجماعة ، والحج ، وهذه لا تتم إلا يامام ، هو الخليفة ، لذلك نطلق كلمة ( الإمام ) خاصة على الخليفة إذا ولي اختصاصاته الدينية - ونطلق عليه لقب ( أمير المؤمنين ) إذا ولي اختصاصاته المدنية .

ثانيًا: أن الخليفة ، في استعمال سلطته التنفيذية ، يجب عليه أن يُطَبُّق أحكام الشريعة الغراء ، وليس معنى هذا أنه ملزم بالسير على مذهب خاص من المذاهب المعروفة ، فله ، بل عليه - وهو مجتهد - أن يراعي ظروف الزمان والمكان ، وأن يطلب من المجتهدين أن تجتمع كلمتهم على ما فيه المصلحة لهذه الأمة ، ولو خالف ذلك كل المذاهب المدوّنة في الكتب ، ومعلوم أن إجماع المجتهدين

مصدر من مصادر التشريع .

ثالثًا: أن سلطان الخليفة يجب أن ينبسط على جميع العالم الإسلامي ، فوحدة الإسلام حجر أساسي في الدولة الإسلامية ووحدة الإسلام تستتبع وحدة الخليفة .. يجب أن يكون على رأس الإسلام خليفة واحد ، وهذه هي الخلافة الكاملة . ولكن الظروف قد تُلْجِئُ المسلمين - وقد تَمَزُقَتْ وحُدتُهم - أن ينقسموا أُمَمًا لكل أمة حكومتها ، فيجوز تعدد الخليفة للضرورة ، ولكن الخلافة هنا تكون خلافة غير كاملة .

على أن الخلافة الكاملة يمكن تحقيقها إذا اجتمعت كلمة المسلمين، لا على أن تكون لهم حكومة مركزية واحدة ، فذلك قد يصبح مستحيلاً ، بل يكفي - على ما أرى - أن تتقارب حكومات الإسلام المختلفة وأن تتفاهم ، بحيث يَتَكُونُ منها هيئة واحدة شبيهة « بعصبة أمم إسلامية » تكون على رأس الحكومات ، وتكون هي هيئة الخلافة ، ولاسيما إذا ألحق بهذه الهيئة مجلس مستقل منها ، يكون قاصرًا على النظر في الشئون الدينية للمسلمين »(1) .

 <sup>(</sup>١) د. عبد الرزاق السنهوري [ الدين والدولة في الإسلام ] مجلة هيئة قضايا الدولة
حاد يونية سنة ١٩٨٩ ، ص ١٠٠٧ .

هكذا قدم السنهوري باشا أبرز الاجتهادات الفقهية والدستورية الحديثة ، لإحياء الخلافة الإسلامية وتجديدها .. وهو الفقيه في الشريعة الإسلامية - وأبو القانون المدني - وضعًا وشرحًا - وواضع المقومات القانونية والدستورية للعديد من الدول العربية .. والذي نُقَبّهُ أساتذته الفرنسيون - في عشرينيات القرن العشرين - بـ ١١ الإمام الخامس ١١ لقدمه الراسخة في فقه الشريعة الإسلامية .

學 略:袋 数

وبعد عشر سنوات من كتابة السنهوري باشا دراسته الهامة عن [ الدين والدولة في الإسلام ] .. جاء الاجتهاد الثاني - على خطى السنهوري - موفقًا بين دوائر الانتماء : الوطني .. والقومي .. والإسلامي، ومحددًا الشروط الممهدة لإحياء الخلافة الإسلامية .. وكان الاجتهاد الثاني للإمام :

الشيخ حسن البنا [ ١٣٦٤ - ١٣٦٨ هـ ١٩٠٦ - ١٩٤٩ م]: الذي كتب فقال: « إن الإخوان المسلمين يحبون وطنهم، ويحرصون على وحدته القومية بهذا الاعتبار، ولا يجدون غضاضة على أي أنسان أن يخلص لبلده، وأن يفني في سبيل قومه، وأن يَتْمَنَّى لوطنه كلَّ مجد وكلَّ عِزَّ وفخار، ثم إن الإسلام الحنيف نشأ عربيًا، ووصل إلى الأمم عن طريق العرب، وجاء كتابه الكريم بلسان عربيً مبين، وتوحدت الأمم باسمه على هذا اللسان. وقد جاء في الأثر اإذا ذلّ العرب ذلّ الإسلام ». وقد تحقق هذا المعنى حين زال سلطان العرب السياسي .. فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه .. والعروبة ، كما عرفها النبي وفي فيما يرويه ابن كثير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : « ألا إن العربية اللسان » ألا إن العربية اللسان » . ومن هنا كانت وحدة العرب أمرًا لابدً منه لإعادة مجد الإسلام وأقامة دولته وإعزاز سلطانه .. ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها .

بقي علينا أن نحدد موقفنا من الوحدة الإسلامية : والحق أن الإسلام كما هو عقيدة وعبادة ، هو وطن وجنسية ، وأنه قد قضى على الفوارق النسبية بين الناس ، فالله تبارك وتعالى يقول : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات : ١٠] .

والنبي على يقول: « المسلم أخو المسلم. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم » . وليس هناك تعارض بين هذه الوحدات الثلاثة - الوطنية .. والعربية .. والإسلامية .. بهذا الاعتبار ، فكل منها تشد أزر الأخرى وتحقق الغاية منها »(1) .

<sup>(</sup>١) حسن البنا [ رسالة المؤتمر الخامس ] ص ٤٥ - ٤ ؟ طبعة القاهرة سنة ١٩٧٧ م .

وكما أدرك السنهوري - وأكّد - أن إحياء الخلافة الإسلامية لابد أن تسبقه نهضات اقتصادية ولغوية .. وقانونية ، تربط الأمة الإسلامية ، وتُمَهِّدُ لقيام الخلافة الجديدة كنظام سياسي جامع ، وعصبة أمم إسلامية - فقال :

 ا ويجب التفكير في ربط الأمم الشرقية بروابط اقتصادية ولغوية وقانونية قبل التفكير في ربطها بروابط سياسية ... واقترح - لذلك -البدء بالنهضات الآتية :

١- نهضة تتناول الشريعة الإسلامية وجعلها مطابقة لروح العصر ،
وهذه النهضة تنتشر في كل الدول الشرقية .

٢- نهضة تتناول اللغة العربية ، وإدخال ما يجب إدخاله عليها من التعديلات ، وتوحيد اللهجات المختلفة فيها بقدر الإمكان .

٣- نهضة اقتصادیة ، تتناول ربط البلاد المستقلة بمعاهدات تجاریة
واقتصادیة واتحاد جمر کی وما پُشبه ذلك .

٤- نهضة لإحياء العلوم والمعارف الشرقية، وبخاصة الإسلامية »(١)
كذلك أدرك حسن البنا أن إعادة الخلافة الإسلامية لابد وأن تسبقه

 <sup>(</sup>١) السمهوري [ عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية ] ص ١٢٢ ،
١٢٣ - إعداد : د . نادية عبد الرزاق السنهوري ، د . توفيق الشادي - طبعة القاهرة سنة ١٤٠٨ م .

تمهيدات .. فكتب عن الخلافة ، وما يلزم لبعثها من تمهيدات فقال : « إن الإخوان يعتقدون أن الخلافة رمز للوحدة الإسلامية ، ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام ، وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بشأنها ..

والإخوان المسلمون ، لهذا ، يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم . وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لابدَّ منها ، وأنَّ الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابدُّ أن تسبقها خطوات . لابد من تعاون ثقافيّ واجتماعيّ واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلها ، يلي ذلك ، تكوَّن الأحلاف والمعاهدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين البلاد .. ثم يلي ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية ، حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الإجماع على الإمام الدي هو واسطة العقد ، ومجمع الشمل ، ومهوى الأفئدة ، وظلّ الله على الأرض . . ١٠٠٠ . هكذا تبلور لبعث الخلافة الإسلامية وتجديدها - على أسس واقعية .. وبرؤية مستقبلية - فقه جديد واجتهاد دستوري جديد ، في حياتنا الفكرية الحديثة والمعاصرة .. تجاوز ١ الرؤية التقليدية الجامدة a .. و « الرؤية البائسة اليائسة » .. و « الرؤية الرومانسية

<sup>(</sup>١) [ رسالة المؤتمر الخامس ] ص ٩٠ ، ٥٠ .

الحالمة » .. إلى رؤية فقهية ودستورية وتنظيمية ، تتغيا.. الحفاظ على مقاصد نظام الخلافة الإسلامية .. وتنزل هذه المقاصد الثابتة على واقعنا المعاصر والمعين ..

ولعل الناظر إلى « منظمة المؤتمر الإسلامي » يدرك أن تفعيلها - بالإرادة والإدارة - يمكن أن يجعل منها الأداة لإنجاز المراحل الممهدة لإقامة « عصبة الأمم الإسلامية « .. أي لإقامة الخلافة الإسلامية في ثوبها الجديد . . (١) .

200000

 <sup>(</sup>١) انظر في ذلك كله كتابنا | إحياء الخلافة الإسلامية : حقيقة أم خيال | طبعة مكتبة الشروق الدولية القاهرة سنة ١٤٢٥ هـ سنة ٢٠٠٥ م.



الدولة الإسلامية دولة مدنية ، تقوم على المؤسسات ، والشورى هي آلبة اتخاذ القرارات في حميع مؤسساتها ، والأمة فيها هي مصدر السلطات ، شريطة أن لا تحل حرامًا أو تحرم حلالاً جاءت به النصوص الدينية قطعية الدلالة والثبوت .

هي دولة مدنية ؟ لأن النظم والمؤسسات والآليات فيها تصنعها الأمة وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليها ، حتى تُحَقَّقَ الحدَّ الأقصى من الشورى والعدل ، والمصالح المعتبرة التي هي متغيرة ومتطورة دائمًا وأبدًا .

والأمة في هذه الدولة الإسلامية هي مصدر السلطات ؛ لأنه لا كهانة في الإسلام، فالحكامُ نُؤاب عن الأمة، وليس عن الله، والأمة هي التي تختارهم وتراقبهم وتحاسبهم وتعزلهم عند الاقتضاء ..

وسلطة الأمة ، التي تمارسها بواسطة ممثليها الذين تختارهم بإراداتها الحرة ، لا يحدها إلا المصلحة الشرعية المعتبرة ، ومبادئ الشريعة ، التي تلخصها قاعدة : « لا ضرر ولا ضرار » .

والدولة الإسلامية دولة مؤسسات ؛ لأن عريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الجامعة لكل التكاليف الاجتماعية والسياسية - لا يمكن إقامتها في الواقع المعاصر إلا بواسطة المؤسسات في وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمُّةٌ يَدُعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [آل عسران: ١٠٤].

بل إن الدولة الإسلامية الأولى التي قامت بالمدينة المنورة ، على عهد رسول الله على مؤسسات مهد رسول الله على مؤسسات دستورية ثلاث :

١ - مؤسسة المهاجرين الأولين - الأمراء - .

٢ – ومؤسسة النفياء الاثني عشر – الوزراء .

٣ - ومجلس الشوري - المكون من سبعين عضوًا .

وكانت الخلافة فيها بالبيعة والاختيار .. وحقُّ « الدولة » في طاعةٍ « الأمة » مشروطٌ باستقامةِ الدولة في أداء المهام المفوّضة إليها من الأمة .. « أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم .. » .

فالمؤسسة مبدأ عربق في الدولة الإسلامية ، تستدعيه وتؤكد عليه التعقيدات التي طرأت على نظم الحكم في العصر الحديث . ولأن الدولة الإسلامية دولة مؤسسات ، كانت القيادة فيها والسلطة جماعية ، ترفض الفردية والديكتاتورية والاستبداد .. ولهذه الحكمة السامية لم يرد في القرآن الكريم مصطلح ، ولي الأمر ، بصيعة الفرد - وإنما جاء التعبير بصيغة الجماعة [ أولي الأمر | ﴿ إِنَّ بَصِيعة الْفَرد - وإنما جاء التعبير بصيغة الجماعة [ أولي الأمر | ﴿ إِنَّ النَّاسِ أَنْ النَّاسِ النَّاسِ أَنْ النَّاسِ أَنْ النَّاسِ أَنْ النَّاسِ أَنْ النَّاسِ اللَّاسِ أَنْ النَّاسِ أَنْ الْمُنْ الْمُنْسَامِيْدِ الْمُنْسَامِيْدِ الْمُنْسَامِيْدُ الْمُنْسَامِيْدُ الْمُنْسَامِيْدُ الْمُنْسَامِيْدِ الْمُنْسَامِيْدُ الْمُنْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسِ الْمُنْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسُولُ الْمُنْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسُولُ الْمُنْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْسَامِيْ

تَخَكُّمُواْ بِالْعَدَلِ إِنَّ اللَّهَ نِيمَنَا يَعِظُكُمْ بِيْءِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَتَأْيُهَا الَّذِينَ مَامَثُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْنِ مِنكُمُّ فَإِن فَنَزَعَلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْدِ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٥ - ٥٩].

فالطاعة للسلطة الجماعية .. والرد إلى المرجعية الدينية - عند التنازع - لسلطة الاجتهاد والتشريع الجماعية : ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنْ اَلْأَمْنِ أَوِ الْمَحْوَفِ أَذَاعُوا بِهِ مَلَا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى مَنْ أَمْرُ اللّهُ مِنْهُمْ ﴾ [ النساه : ٨٣ ] .

فسلَّطة الأجتهاد والتشريع التي تستنبط الأحكام هي سلطة جماعية كذلك . . مع التأكيد على أن تكون هذه السلطة الجماعية من الأمة ، معبرة عن هويتها ومصالحها . .

والسياسة في الرؤية الإسلامية ليست من أمهات العقائد الدينية ، وإنما هي من الفروع والفقهيات . أجمع على ذلك أئمة الفكر السياسي الشُنِّيّ عبر تاريخ الإسلام .. ولذلك ، فإن الاختلاف في السياسة معايره " الخطأ .. والصواب " و " النفع .. وانضرر " وليس الكفر .. والإيمان " .

والدولة الإسلامية تعتمد التعددية الدينية والسياسية والفكرية في الأمة ، ليس باعتبارها فقط من تجليات الحرية وحقًا من حقوق الإنسان ، وإنما باعتبار هده التعددية - فوق ذلك - سنة وقانونًا - كونيًا .. واجتماعيًا - لا تبديل له ولا تحويل .. فالواحدية والأحدية هي فقط للخالق - سبحانه وتعالى - أما من عداه وما عداه - في عوالم الخلق - فقائم على سنة التعدّد والتمايز والاختلاف .

ولغير المسلمين في المجتمع الإسلاميّ والدولة الإسلامية كامل حقوق المواطنة ، وعليهم كامل واجباتها ، مثلهم في ذلك مثل المسلمين . . وبنص عهد رسول الله عِلَيْ للنصاري سنة ، ١ هـ : اللهم ما للمسلمين وعلى المسلمين وعلى المسلمين ما عليهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم » .

فوحدة الأمة ، والمساواة في المواطنة ، يتأثران باختلاف العقائد الدينية ، التي مردها وحسابها إلى الله - سبحانه وتعالى - يوم الدين ، والشورى في الرؤية الإسلامية هي آلية اتحاذ الفرارات في كل ميادين الاجتماع الإسلامي - من الأسرة .. إلى الدولة ، وعنر كل مؤسسات المجتمع - بل هي صفة من صفات المؤمنين :

قَفِي الأَسرة : ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَثَنَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ [البقرة : ٢٣٣].

وفي المجتمع والأمة : ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِيمٍ مَ يَتُوكَّلُونَ \* وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِيمٍ مَ يَتُوكَّلُونَ \* وَٱلَّذِينَ يَجْنَبُونَ كَبُنَيِرَ ٱلْإِنْجَ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمّ

يَغَفِرُونَ \* وَاللَّذِينَ السّنَجَائِوُ الرَّبِيمَ وَأَقَامُواْ الصّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَيَمَا رَزَقَتَهُمْ يُنفِقُونَ \* وَاللَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ هُمْ يَنفَصِرُونَ ﴾ الشورى: ٣٩٠٣١. وفي الدولة والسلطة : ﴿ فِيمَا رَحْمَةِ وَنَ اللَّهِ لِبنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكً فَاعَفُ عَنْهُمْ وَالسّنَغَفِر كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكً فَاعَفُ عَنْهُمْ وَالسّنَغَفِر كُنتَ فَظًا وَرُهُمْ فِي اللَّهُمْ فَإِذَا عَنَهُمْ فَنَوَكُلُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ لَمُمَّاوِرُهُمْ فِي اللَّهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ فَلَولَكُمْ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وهذه الشورى ملزمة ، لأن الأمة أو جمهورها لا تجتمع على ضلالة - « إنَّ أمتي لا تجتمعُ على ضلالةٍ » رواه ابن ماجه .. فالعصمة في النظام الإسلاميُ للأمة ، وليست لحاكم أو فقيه أو زعيم أو حزب أو جماعة من الجماعات .

ولقد كانت الشورى ملزمة حتى في عهد النبوة .. ورسول الله ولقد كانت الشورى ملزمة حتى في عهد النبوة .. ورسول الله وي مشورة ما خالفتكما » - رواه الإمام أحمد - .. والقائل: «لو كنت مؤمرًا أحدًا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد - [ عبد الله بن مسعود ] رواه الترمدي وابن ماجة والإمام أحمد .

ولقد مدح القرآن الكريم ملكة سبأ لأنها تحكم بشورى مؤسسة الملأ أولى الأمر: ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَتَرُ حَتَى تَشْهَدُونِ ﴾ [السل: ٣٦]. وذم فرعون لتفرده بالسلطة: ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩]. ولذلك أجمع فقهاء الأمة على « أن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام .. ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب .. وهذا مما لا خلاف فيه » - القرطبي [ الجامع لأحكام القرآن ] ج ٤ ص ٢٤٩ .

ولأن الانفراد بالسلطة هو باب واسع من أبواب الاستبداد والطغيان ﴿كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطُغَنَ \* أَن رُّمَاهُ ٱسْتَغَنَى ﴾ [ العلق : ٢ ، ٧ ] كان تبادل السلطة بين تبارات السياسة والفكر في المجتمع الإسلامي ، بالرجوع إلى الأمة ، مصدر السلطات ، والمستخلفة عن الله - هو المحقق لتجدّد الحياة السياسية ، والحيلولة دون الاستبداد والطغيان ..

ولأن التوازن هو سؤ الحياة .. والعاصم من الانحراف .. كان تعدّد السلطات والمؤسسات وتوازنها السبيل المحقق للعدل في المجتمع والدولة الإسلامية .. فكما أن للتشريع مؤسسته فإن للقضاء مؤسسته وللتنفيذ مؤسسته كذلك .. والتوازن بين هذه المؤسسات وسلطتها هو المحقق للعدل الذي تبتغيه الأمة من وراء قيام هذه المؤسسات .. ولأن الأمة في الدولة الإسلامية هي مصدر السلطات ، فإن التشريع تتولاه المؤسسة التشريعية ، في إطار مبادئ الشريعة وقواعدها ، انطلاقًا من المبدأ القرآني : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمْرُ مِنَ اللَّمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ مَ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرَسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ مَ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرَسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْمَرْمِ مِنْهُمُ

لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٢].

نقد عرفت نظم الحكم في الحضارة الغربية نظامين شهيرين : 1. دولة الكهانة الكنسية : في العصور الأوربية الوسطى - وكانت الدولة فيها دينية كهنوتيه ، تحكم باسم السماء والتفويض الإلهيّ المزعوم .. أي أنها عرفت « اللاهوت » .. و « السلطة المعصومة » [ السماء فالدولة ] ولا وجود للأمة وسلطتها في هذا النظام .

٢. والدولة العلمانية: التي تختارها الأمة .. وفيها: « الأمة » ..
و « الدولة النائبة عن الأمة » - [ الأمة فالدولة ] - ولا وجود فيها للشريعة والمرجعية الدينية .

أما الدولة الإسلامية ، فإنها نظام متميز وفريد .. فالسيادة فيها للشريعة الإلهية .. والأمة فيها هي مصدر السلطات ، والمستخلفة عن الله - شارع هذه الشريعة - .. والدولة فيها مختارة من الأمة ومستخلفة عنها - 7 الشريعة - فالأمة - فالدولة ] .

فهي الدولة الوحيدة الجامعة بين هذه المكونات الثلاث: الشريعة .. والأمة .. والدولة .. ولذلك ، فإنها الأقدر على تحقيق المصالح الشرعية المعتبرة للأمة ، في حدود الحلال والحرام الديني ومنظومة القيم التي اجتمعت عليها جميع الشرائع السماوية .



عن لشوي الإسلامية

« الشوري » : مصطلح إسلامي خالص وأصيل ..

وهو اسم - من « المشاورة » - التي تعني ، في اصطلاح العربية : استخراج الرأي . . فهي فعل إيجابي ، لا يقف عند حدود « التطوع » بالرأي . . بل يزيد على « التطوع » إلى درجة « العمل » على استخراج الرأي استخراجًا ، واستدعائه قصدًا ؟ ! . .

وإذا قلنا: أشار فلان على فلان بالرأي .. فإن معناه - في اصطلاح العربية - أمره به ! .. وليس مجرد إبراء الذمة بإلقاء الرأي فقط ؟ ! . والشورى ، في الفكر السياسي الإسلامي . هي فلسفة نظام الحكم .. والاجتماع .. والأسرة لأنها تعني إدارة أمر الاجتماع الإنساني ، الخاص والعام ، بواسطة الائتمار المشترك والجماعي ، الذي هو سبيل الإنسان للمشاركة في تدبير شئون هذا الاجتماع .. فالشورى ، أي الائتمار المشترك ، هي السبيل إلى الإمارة . أي القيادة والنظام والسلطة والسلطان - إمارة الإنسان في الأسرة .. وفي المجتمع .. وفي المجتمع وحكمه ، صغيرًا كان المجتمع أو كبيرًا ..

ولما كان التصورُ الفلسفيُ الإسلاميُ لوجود الإنسان في هده الحياة . ولوظيفته ومكانته فيها ، ولعلاقته بالآخرين ، قائمًا على حقيقة أن هذا الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى ، ومستخلف عنه في عمارة الكون .. كانت مكانة الإنسان في العمران هي مكانة الخليفة عن الله .. فهو ليس سيد الكون حتى تكون حريته مطلقة دون حدود ، وشوراه وائتماره وإمارته وسلطته دون ضوابط وأطر .. وفي ذات الوقت . فإن خلافته عن الله سبحانه تعني وتقتضي أن تكون له سلطة وإرادة وحرية وشورى وإمارة تُمَكِّنُهُ من النهوض بتكليف العمران لهذا الوجود .. فهو ، لهذا ، ليس الكائن المجبر المسيئر المهمش بإطلاق .

إنه في المكانة الوسط .. ليس سيد الكون .. وليس العبد المجرد من الحرية والإرادة والاستقلال والمسئولية .. وإنما هو الخليفة عن سيد الكون ، وله في إطار عقد وعهد الاستخلاف السلطات التي تُمَكِّنُهُ من النهوض بمهام هذا الاستخلاف .

وانطلاقًا من هذه الفلسفة الإسلامية ، في مكانة الإنسان في هذا الوجود ، يتميز المذهب الإسلامي في الطار الشورى ا . . فينود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي ، التي هي قضاء الله الحتمي في كونه . . وكذلك أحكامه التي جعلها إطارًا حاكمًا لحرية الإنسان وسلطاته . . هي الوضع الإلهي ا ، الذي تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق ، وقضاء الله الذي لا شورى فيه ولا خيار ولا اختيار ه وما كان لمُوقِينٍ وقضاء الله الذي لا شورى فيه ولا خيار ولا اختيار ه وما كان لمُوقِينٍ وكلا مُؤمِنَة إذا قَضَى الله ورسُولُه أَمْرًا أَن يكُونَ هَمُ النَّه مِن أَمْرِهِم وَمَن

يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿ الأحزاب: ٢٦]. هنا ، وفيما يتعلق بهذا الإطار الحاكم ، نحن أمام « سيادة الله . . وحاكميته ه . . المتمثلة في قضائه الحتمي ، والشريعة الممثلة لبنود عقد وعهد الاستخلاف . . على الخليفة - الإنسان - أن يجعلها الإطار الحاكم لحريته وشوراه ولسلطته وإمارته ، ولحركته أثناء قيامه

بالوكالة والنيابة والاستخلاف .

وإذا كان الإنسان قد اختار - دون سائر المخلوقات - حمل أمانة الخلافة في عمران هذه الأرض ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلتَمْنُونِ وَٱلْجَبَالِ فَٱبَيْنَ ٱلْ يَخْصِلْنَهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلإنسَنَّ إِنَّهُ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَیْنَ آن یَخْصِلْنَهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلإنسَنَّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧]. فإن الله - سبحانه وتعالى - إعانة منه للإنسان على أداء هذه الأمانة ، قد مَيْزه بالاحتيار والحرية ، ودعاه إلى أن يمارس « حاكمية إنسانية » و « سلطة بشرية » ، هي مرادة لله - سبحانه وتعالى - ومُقَوَّضة منه للإنسان ، كجزء من استخلافه لهذا الإنسان ، وبعبارة الإمام ابن حزم الأندلسي [ ٤ ٨٣ مرادة لله عرا الله الله أن يَجْعَلَ للإنسان حاكمية السلطة التي ينفذ المُحَمَّمَ لغير الله » ، أي أن جَعَلَ للإنسان حاكمية السلطة التي ينفذ بها حاكمية شريعة الله ، لينهض بالأمانة التي فَوَضَهَا إليه الله ..

وإذا كان الانفراد بالرأي والسلطة ، في أي ميدان من ميادين الرأي والسلطة ، هو المقدمة للاستبداد والاستفراد والطغيان ﴿ كُلّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطُغَيِّ \*أَن رَّهَاهُ أَسْتَغَنَى ﴿ [العلق: ٢، ٢] . . وهي سنة قرآنية ، صدّق عليها تاريخ الإنسان والنظم والحضارات . . . فإن المنقذ للإنسان والعمران البشري من هذا الطغيان هو نظام الشورى الإسلامية ، الذي يكفل للإنسان ـ مطلق الإنسان ـ المشاركة في تدبير شئون العمران ، صغيرها و كبيرها ، فتنجو دنياه من الطغيان ، وذلك دون أن يطغى هذا الإنسان على التدبير الإلهي المتمثل في الشريعة الإلهية ، والتي ـ هي الأخرى . مقوّم من مقوّمات العدل في هذا العمران ،

ولهذه الحقيقة - من حقائق مكانة الشورى - جعلها الإسلام «فريضة إلهية»، وليست مجرد ، حق «من حقوق الإنسان .. أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنها حتى بالرضا والاختيار إن هو أراد ! . . كما عمم الإسلام ميادينها لتشمل سائر ميادين الحياة الإنسانية ، العام منها والخاص . . من الأسرة .. إلى المؤسسة إلى المجتمع . . إلى الدولة . . . إلى الاجتماع الإنساني ونظامه الدولي وعلاقاته الدولية ! . . فهي ليست شأنًا من شئون النظام السياسي للدولة لا تتعداه .

ففي « مجتمع الأسرة » ، يعتمد الإسلام الشوري فلسفة للتراضي والمشاركة في تدبير شئون الأسرة ، لتأسس عليها المودة والتراضي

والانتظام: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوَلَندُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُمِّمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمُؤلُودِ لَهُ رِزْفَهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَها لَا تُطَلِّدُ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ وَسُعَها لَا تُطَندُوهِ فَإِلَا مُولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ وَلِلِكَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تُرَاضِ بَنْهُمَا وَتَصَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن لَدَاهُمُ مِنَا عَلَى اللّهُ وَلَا مُؤلُودٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُما وَلَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مُناعَ عَلَيْهُمْ وَالْفَوْا أَنْ اللّهُ مُؤلُودٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُونَ بِصِيرٌ ﴾ [البقية : ٢٣٣] .

وفي ٥ شئون الدولة ١ ، يفرض الإسلام ويوجب أن تكون الشوري ، شوري الجماعة ، هي الفلسفة والآلية لتدبير الأمور . . سواء كان ذلك في داخل مؤسسات الدولة ، أو في العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الأمة .. ففي إدارة مؤسسات الدولة لشئونها يلفت القرآن الكريم أنظار نا إلى معنى عظيم عندما لا يرد فيه. القرآن. مصطلح « ولي الأمر » بصيغة المفرد التي تدلُّ على « الانفراد والاستفراد » ، وإنما يرد فيه هذا المصطلح، فقط بصيغة «الجمع» - [أولى الأمر] - إشارة إلى الجماعية، وتزكية للمشاركة والشوري ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلإَمْرِ مِنكُوْ ﴾ [النساه: ٥٩] . . . ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰتِ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ ﴾ [انساء ١٨٢]. كما يحرص القرآن الكريم على التنبيه على أن يكون [ أولو الأمر ] من

الأمة ، حتى تكون السلطة نابعة من الأمة ، وليست مفروضة عليها من خارج .. حتى لكأنه يشير إلى مبدأ « السيادة الوطنية .. والقومية .. والحضارية .. ، للأمم والشعوب والمجتمعات ! ..

أما في العلاقة بين الدولة ٥ وبين جمهور ١ الأمة ١ فإن القرآن يجعل الشوري والمشاركة في صُنُّع القرار « فريضة إلهية » ، حتى ولو كانت « الدولة » يقودها رسول الله ﷺ : ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكً فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرَ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [أل عسران : ١٥٩]. فالعزم ، أي تنفيذ القرار ، هو ثمرة للشوري أي المرحلة التائية لاشتراك الناس في إنضاج الرأي وصناعة القرار . . هذا القرار الشوري الذي يضعه ولاة الأمر - بالعزم -في الممارسة والتنفيذ . . وهذا المعنى هو الذي جعل مفسري القرآن الكريم يقولون - في تفسيرهم لهذه الآية - نقلاً عن المفسر الكبير « ابن عطية » [ ٤٨١ – ٤٤٠ هـ / ١٠٨٨ – ١١٤٨ م ] : « إن الشوري من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام . ومن لا يستشير أهل العلم والدين فَعَرْلُه واجبٌ .. وهذا مما لا خلاف فيه ١١٠٠ .

 <sup>(</sup>١) القرطبي ( الجامع الأحكام القرآن ] ج ٢ ص ٢٤٩ طبعة دار الكتب المصرية القاهرة .

فالشورى من « قواعد الشريعة » .. ومن « عزائم الأحكام » .. أما أهلها ، فالأمة ؛ لأنها فريضة على الأمة ، ينهض بها - كفريضة كفائية - أهل الكفاءة ، بحسب موضوعاتها وميادينها .. ولذلك ، جاء في عبارة المفسرين لآياتها الإشارة إلى أهل « العلم » وأهل « الدين » .. وأيض فقط أهل » الدين » .. وأيضًا ليس فقط أهل « العلم » دون أهل « الدين » ! .

وكون النهوض بفريضة الشورى من « الفرائض الكفائية » - التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين - يجعلها أهم وآكد من « الفرائض الفردية » ؛ لأن الإثم في التخلُف عن أداء الفريضة الفردية يقف عند الفرد وحده ، بينما الإثم في التخلُف عن إقامة الفريضة الكفائية يلحق الأمة بأسرها ! . .

ويؤكّد هذه الحقيقة حقيقة توجُه التكليف الإسلامي بالشورى الله الأمة جميعًا ، أنها قد جاءت - أي الشورى في القرآن الكريم « صفة « من صفات الأمة المؤمنة ، وليست وقفًا على فريق دون فريق ﴿ وَاللّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَأَقَامُوا الصَّلَوة وَامْرُهُمْ شُرِينَ دَونَ فريق ﴿ وَاللَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَأَقَامُوا الصَّلَوة وَامْرُهُمْ شُرِينَ دَونَ فريقا رَزَفْتَهُمْ يُفِقُونَ ﴾ [ الشورى : ٣٨ ] .

فهي ليست امتيازًا « للأحرار .. الأشراف .. الملاك .. الفرسان » كما كان حال « الديمقراطية » عند الإغريق والرومان وهي ليست مجرد « حق » من حقوق الإنسان ، حتى يجوز له التنازل عنه بالرضا والاختيار .. وإنما هي فريضة إلهية ، وتكليف سماوي ، على الكافة .. وضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني ، صغيرة أو كبيرة دائرة هذا الاجتماع بل لقد بلغ الإسلام في تزكية الشورى إلى الحد الذي جعل العصمة اللأمة ، ومِن ثَمَّ للرأي والقوار الله المؤسس على شوراها ، فقال رسول الله وفي : « إن أمتي لا تجتمع على ضلالة » – رواه ابن ماجه – .. وذلك لتطمئن القلوب إلى حكمة الرأي وصواب القرار إذا كانا مؤسسين على شورى الأمة في أمورها بواسطة أهل العلم والدين من أبنائها ..

승 승 수 부

ولقد جاءت السنة النبوية - العملية والقولية - البيان النبوي للبلاغ القرآني في الشورى .. وكانت « السابقة الدستورية » التي تُمَثّلُ النموذج والأسوة للنظام الإسلامي في المشاركة بصنع القرار .. فحتى المعصوم على النحو الذي يروي أبو هريرة فيقول : « ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله .. » - رواه الترمذي - وكان صحابته ، رضوان الله عليهم ، الله .. » - رواه الترمذي - وكان صحابته ، رضوان الله عليهم ، حريصين ، في زمن البعثة ، على التمييز بين منطقة « السيادة الإلهية » - وفيها السمع والطاعة وإسلام الوجه لله - وبين منطقة » السلطة

البشرية » ليمارسوا فيها الشورى ، المؤسسة والمتمرة لصنع القرار -.. فكانوا يسألون رسول الله على في المواطن التي لا تتمايز فيها هاتان المنطقتان بذاتهما ، فيقولون :

- يا رسول الله ، أهو الوحي ؟ .. أم الرأي والمشورة ؟ .

فإذا كان المقام من مقامات الرأي والمشورة - « السلطة البشرية » - شاركوا في إنضاج الرأي وصناعة القرار ، والتزموا به عند العزم على وَضْعِه في الممارسة والتطبيق . . حدث ذلك في مواطن كثيرة ، من أشهرها تحديد المكان الذي ينزل به جيش المسلمين في موقعة « بدر » .. والموقف من مصالحة بعض المشركين في موقعة « الخندق » بل إن الالتزام بثمرات الشوري وقراراتها ، لم يكن وقفًا على الصحابة وحدهم ، وإنما شمل رسول الله ﷺ أيضًا .. لأنه في غير التبليغ عن الله ، سبحانه وتعالى ، « مجتهد » ، والاجتهاد إبداع بشريّ غير معصوم ، ومِن ثُمَّ فهو من مواطن الشوري ، بل هو واحد من مستوياتها العليا .. وفي هذا المعنى ، وعلى ضوء هذه الحقيقة نقرأ حديث رسول الله ﷺ الذي يقول فيه لأبي بكر الصديق [ ١ ٥ ق هـ -١٣ هـ/ ٥٧٣ - ٢٣٤ م] ولعمر بن الخطاب [٤٠٠ ق هـ - ٢٣ هـ/ ٥٨٤ - ٦٤٤ م ] رضي الله عنهما : « لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما » – رواه الإمام أحمد .. وفيه تشريع لقاعدة الأكثرية

والأقلية في القرارات الشورية ، واعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القرار ، حتى ولو كانت الأقلية فيها رئيس الدولة ، رسول الله على القرار ، ونقرأ - كذلك - حديث رسول الله على الذي يقول فيه : « لو كنتُ مُؤمّرًا أحدًا دون مشورة المؤمنين لأمّرتُ ابن أم عبد » - [ عبد الله بن مسعود ] - رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد .. فتعيين أمير للجيش ، هو اجتهاد في الشئون السياسية والعسكرية ، ولذلك كانت الشورى هي السبيل لاتخاذ القرار فيه ، ولا يجوز لرئيس الدولة الانفراد بتعيين أمراء الجيوش دون مشورة أهل الشورى حتى ولو كان رئيس الدولة هو رسول الله على .

وعلى هذه الشنّة النبوية سارت الخلافة الراشدة .. ففي عهد أبي بكر الصديق ، كانت كل الأمور تُبْرَمُ بالشورى وجميع القرارات تتأسس على المشاركة الشورية .. حتى القوانين التي يُقضى بها بين الناس ، إذا لم يرد بها نصّ في الكتاب أو الشنّة « فعن ميمون بن مهران ، قال : ٥ كان أبو بكر إذا وَرَدْ عليه الخصم ، بظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى ، وإن لم يكن في الكتاب ، وعلم من رسول الله والله وقال : أتاني كذا وكذا ، فهل علمتم أن خرج فسأل المسلمين ، وقال : أتاني كذا وكذا ، فهل علمتم أن

رسول الله على قضى في ذلك بقضاء افريما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء ، فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي بحقل فينا من يحفظ على نبينا . فإن أعياه أن يجد فيه سُنَّة من رسول الله على فينا من وحيارهم فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به . . ٥ رواه الدارمي .

أما عمر بن الخطاب ، فهو القائل : « الخلافة شورى » - رواه مسلم والإمام أحمد - و « مَنْ بايع عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ، ولا بيعة للذي بايعه .. » رواه البخاريّ والإمام أحمد .

ولقد شهد عهد عمر بن الخطاب الذي اتسعت فيه الدولة الإسلامية واكتملت الصورة المتعددة للشورى المؤسسية ، فكان هناك مجلس الشورى من سبعين عضوا ويجتمع في مكان محدد بأوقات محددة في مسجد المدينة - الذي كان دار الحكومة وكانت تعرض على هذا المجلس المشكلات والأخبار التي ترد من الولايات والأقاليم ، والأمور المستجدة التي لم تعرف فيها سنة نبوية تشريعية بل وكانت دائرة الشورى تتسع لتشمل مؤسسات أخرى غير مؤسسة هذا المجلس ، من مثل « مؤسسة المهاجرين الأولين » و « مؤسسة النقباء الاثني عشر » - قيادة الأنصار - ومن أشهر القضايا التي دارت حولها الشورى ، في عهد عمر بن الخطاب ، قضية الموقف من الأرض الشورى ، في عهد عمر بن الخطاب ، قضية الموقف من الأرض

الزراعية في البلاد التي فتحت ، والتي مَثَّلَتْ هذه الأرض فيها الثروة الأساسية للدولة والأمة - أودية الأنهار بمصر والشام والعراق - والموقف من أهل الديانات الوضعية - في فارس ، والموقف من المؤسسات والخبرات الإدارية والتنظيمات في البلاد التي دخلت إطار الدولة الإسلامية .. ماذا يأخذ منها المسلمون في بنائهم السياسي والإداري والحضاري ؟ .. وماذا يدعون ؟ .. من مثل « وضائع كسرى » بفارس .. و « تدوين الدواوين » عند الرومان - إلخ .. إلخ . فكانت الشورى المؤسسية هي السبيل لإنضاج الآراء ولصنع القرارات في دولة النجاهة الراشدة ومجتمعها .. كما كانت كذلك في دولة النبوة ، انظلاقًا من تشريعها فريضة إنهية على الأمة ، في القرآن الكريم .

0 0 0 0

هكذا تأسست وتميزت في الشورى الإسلامية في الحياة والنظم الإسلامية : فلسفة الاجتماع والعمران الإسلاميّ في الأسرة .. والمجتمع .. والدولة .

وإطارها وميدانها : كل ما لم يقض الله فيه قضاء خَتْم وإلزام للإنسان ؛ مما تُرك له ، كخليفة عن الله في عمران هذا الوجود . والأمة فيها وبها هي مصدر السلطة والسلطان في سياسة الدولة وتنظيم المجتمع وتنمية العمران . وهذه الأمة - في تنظيم هذه الشورى - تختار مؤسساتها المكونة من « أهل الذكر » و « العلم » و « الفقه » بالأحكام والواقع معًا . فالمشاركة في الشورى هي للأمة . . وتمثيلها والنيابة عنها يقومان ويتمان بواسطة » المؤسسات » .

ففي بيعة العقبة .. التي كانت بمثابة " الجمعية التأسيسية " للدولة الإسلامية الأولى ، عندما أراد حضورها - من الأوس والخزرج - مبايعة الرسول بيجيج على إقامة الدولة ، قال لهم : " اختاروا منكم اثني عشر نقيبًا " .. فولدت بالاختيار ، أولى " المؤسسات " في دولة الإسلام .. وهي " مؤسسة النقباء الاثني عشر " ، التي كانت لها القيادة في مجتمع الأنصار ، والتمثيل لهم في الدولة الإسلامية .

وفي مجتمع المهاجرين ، قامت مؤسسة « المهاجرين الأولين » ، التي ضمت العشرة الذين مَثَّلُوا قيادات بطون قريش ، والذين كانوا الأولين في دخول الإسلام .

وبين هاتين المؤسستين - « المهاجرين الأولين » و « النقباء الاثني عشر » - توزعت الاختصاصات القيادية في دولة الخلافة الراشاءة ، وذلك على نحو ما اقترحه أبو بكر في اجتماع « السقيفة » على قادة الأنصار ، عندما قال : « منا الأمراء .. ومنكم الوزراه » . وذلك دون أن تجب « المؤسسات » سلطة الأمة ، صاحبة الحق الأصيل في

الخلافة ، والتي تُفَوِّضُ ما ترى تفويضه إلى « المؤسسات » .

ويشهد على هذه الحقيقة - في الخلافة الراشدة - أن « ترشيح » الخليفة » وإن تولته « المؤسسات وبايعته بالخلافة « البيعة الأولى « - التي هي جزء من « الترشيح » - فإن حق الأمة في البيعة له قد ظلَّ الكلمة الفصل في دستورية خلافته » وقيام الرضا بسلطانه .. فكانت الشورى تشرك في هذا الأمر : « الناس .. المهاجرين .. والأنصار .. وأمراء الأجناد .. والمسلمين » ( ) دون أن تحرم الأمة من « المؤسسات » ، أو تحجب « المؤسسات » مشاركة « الأمة » في الشورى وصناعة القرار .

وإذا كانت « الدولة » ، في التاريخ الإسلامي ، قد انحرفت كثيرًا وقديمًا عن منهاج الشورى الإسلامية ، فإن هذا الانحراف لم يتجاوز نطاق « الدولة » ، الذي كان نطاقًا محدودًا ، فلم تعم بلوى هذا الانحراف حياة الأمة وميادين الحضارة .. بل إن الحضارة الإسلامية قد استوى غودها وازدهرت علومها وتطبيقاتها في ظل هذا الانحراف « للدولة » عن الشورى ، وتراجعها عن نموذجها النبوي والراشدي .. وذلك لأن « الأمة » في التاريخ الإسلامي هي التي بَنت الحضارة بالمؤسسات الأهلية مؤسسات الفقها، والعلماء

<sup>(</sup>١) روى البخاريّ ذلك في البيعة العامة للراشد الثالث عثمان بي عفان .

والمحدثين والمفسرين والنحويين واللغويين والأدباء والشعراء والصوفية والتجار والصناع .. تلك التي أَرَّخَ لها فيه الخطط » في التاريخ الإسلامي كما أن الأمة هي التي مَوَّلَتْ صناعة الحضارة بواسطة « الأوقاف » فكانت الحضارة الإسلامية صناعة أهلية ، أقامتها « الأمة » ، ولم يَجْن عليها انحرافُ « الدولة » .

وفي هذه الحضارة الإسلامية ظلت الأمة وفية لفريضة الشوري الإسلامية .. بنت بها مذاهبها الفقهية والكلامية ، وطبقتها في مؤسساتها الأهلية التي أقامت النسيج الاجتماعي على العدل والشوري ، بينما كانت الدولة في كثير من الأحيان فريسة للاستفراد والطغيان ! .. لكن الدولة الحديثة التي قامت في المجتمعات الإسلامية عبر القرنين الماضيين ، والتي جاءت إلى بلادنا من نمط الدولة القومية الأوربية منذ عهد محمد على باشا الكبير [ ١١٨٤ -١٢٦٥ هـ / ١٧٧٠ - ١٨٤٩ م] قد مَثْلَتْ نموذج الدولة الشمولية متعاظمة النفوذ والسلطات ، فمدت استبدادها - عندما استبدت -إلى مختلف ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، الأمر الذي قَلَبَ المعادلة ، فَحَلَّ « تعظيم الدولة » مُحلِّ « تحجيمها » الأمر الذي أدَّى إلى « تحجيم الأمة » بدلاً من تعظيمها ، فحدث الخلل في العلاقة بين الدولة والأمة وتراجعت الأمة ومذاهب علمائها وسلطات

أعلامها، وافترست الدولة أغلب حريات الإنسان! .. ولقد كانت معركة دولة محمد علي باشا، في العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي ضد عمر مكرم [ ١١٦٨ - ١٢٣٧ هـ / ١٧٥٥ - عشر الميلادي ضد عمر مكرم [ ١١٦٨ - ١٢٣٧ هـ / ١٧٥٥ ما المجتمع الأهلي ، التجسيد لهذا التحول والانقلاب في هذا الميدان .. وساعد على المتحواذ اللهولة العلولة العلي مخاطر الغزو الاستعماري الغربي المحديث ، التي استدعت تعظيم سلطان الدولة ؛ لأنها الأقدر ، على حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري من ثغرات الاختراق الاستعماري لأوطان عالم الإسلام .

كذلك ، كان من واجبات حركة الإحياء الإسلامي - الحديثة والمعاصرة - إقامة التوازن بين « الأمة » و « الدولة » بجعل الشورى الإسلامية منهاج الحياة لمختلف الميادين ، وبلورة إرادة الأمة وسلطاتها في « المؤسسات » القادرة على تدبير أمور المجتمعات التي تعقدت شئونها على نحو لا تجدي معه شورى الأفراد - وعلى النحو الذي يجعل الشورى شاملة لمؤسسات « الدولة » و « الأمة » النحو الذي يجعل الشورى شاملة لمؤسسات « الدولة » و « الأمة » جميعًا ، فتكون حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري « بالشورى » ، وليس « بالاستبداد » هذا عن الشورى الإسلامية ، في « الفكر » . و « التطبيق » . . و « التاريخ » .



وإذا كانت هذه هي الشورى الإسلامية الفريضة التي لابد من تحويلها إلى فلسفة حياة للاجتماع والنظام الإسلامي .. فإن هناك قضية برزت من خلال الاحتكاك الحضاري بين الإسلام وأمته وبين الفكر الغربي وتجاربه في العصر الحديث .. وهي مشكلة موقف الشورى الإسلامية من الديمقراطية الغربية التي تبنتها أحزاب ومدارس فكرية واجتماعية في العديد من البلاد الإسلامية .. وهل بينهما - الشورى .. والديمقراطية - تطابق كامل ؟ .. أم تناقض مطلق ؟ أم أوجه للشبه وأوجه للافتراق ؟

وبادئ ذي بده فلابد من التأكيد ، على حق الأمم والشعوب والحضارات في التمايز والاختلاف في النماذج والخيارات السياسية والعضارية .. فهذا هو منطق « الليبرالية » في الديمقراطية الغربية .. ومنطق « التعددية » التي هي في الإسلام سُنَّة كونية ، وقانون حاكم وسائد في كل عوالم المخلوقات .. فلا حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى عن الديقراطية ، أو تمايزت الديمقراطية عن الشورى .. المهم هو وفاء كل نموذج بتحقيق المقاصد الإنسانية التي تحددها رؤية الإنسان للكون في كل حضارة من الحضارات .. وجدارة كل نموذج بتفجير طاقات الخلق والإبداع في هذا الإنسان .. وبعد الاتفاق على هذه « الحقيقة الأولية » ، لابد من النبيه - في وبعد الاتفاق على هذه « الحقيقة الأولية » ، لابد من النبيه - في ضرورة التمييز - في هذه الديمقراطية - بين « الغلسفة » وبين ضرورة التمييز - في هذه الديمقراطية - بين « الغلسفة » وبين ضرورة التمييز - في هذه الديمقراطية - بين « الغلسفة » وبين

« الآليات .. والخبرات والمؤسسات » .

فالديمقراطية : نظام سياسي اجتماعي ، غربي النشأة .. عرفته الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية القديمة ، وطورته نهضتها الحديثة والمعاصرة .. وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجباتها ، وعلى مشار كتهم الحرة في صبع التشريعات التي تنظم الحياة العامة . وذلك استنادًا إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السبادة ومصدر الشرعية . . فالسلطة ، في النظام الديمقراطي ، هي للشعب ، بواسطة الشعب ، لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه(١) . هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية ، أما « النظام النيابي « ، الذي ينوب فيه نواب الأمة المنتخبون عن جمهور الأمة ، للقيام بمهام سلطات التشريع والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ في « الدولة » ، فهو من « آليات » الديمقراطية ، وتراث مؤسساتها . وبه توسلت تجاربها عندما تعذرت « الديمقراطية المباشرة » التي تمارس فيها الأمة كلها، وبشكل مباشر، هذه المهام والسلطات.. توسلت الديمقراطية الحديثة بهذه « الآلية » إلى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها .

وإذا كان البعض يضع الشوري الإسلامية في مقابلة الديمقراطية -سواء بالتسوية التامة بينهما - أو بالتناقض الكامل بينهما - فإن هذا

 <sup>(</sup>١) انظر:[موسوعة السياسة | المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت سنة ١٩٨١م.

الموقف ليس بالصحيح إسلاميًا .. فليس هناك تطابق بينهما بإطلاق .. ولا تناقض بينهما بإطلاق .. وإنما هناك تمايز بين الشوري وبين الديمقراطية ، يكشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما . فمن حيث الآثيات والسبل والنظم والمؤسسات والخبرات التي تحقق المقاصد والغايات من كل من الديمقراطية والشوري ، فإنها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها « ثوابت مقدسة » . . وهي قد عرفت التطور في التجارب الديمقراطية ومِن ثَمَّ فإن تطورها وارد في تجارب الشوري الإسلامية ، وفق الزمان والمكان والمصالح والملابسات . . والخبرات التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية ، والتي أفرزت النظام الدستوريّ ، والتمثيل النيابي ، عبر الانتخابات ، هي خبرات غنية وثروة إنسانية ، لا نعدو الحقيقة إذا قلنا : إنها تطوير خلاق لما عرفته حضارتنا الإسلامية ، مبكرًا ، من أشكال أولية وجنينية في « البيعة » و « المؤسسات » .

أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية ، فهي خاصة « بمصدر السيادة في التشريع الابتدائي » . فالديمقراطية تجعل « السيادة » في التشريع ابتداء للشعب والأمة ، إما صراحة » وإما في صورة ما أسماه بعض مفكريها به « القانون الطبيعي » الذي يمثل - بنظرهم - أصول الفطرة الإنسانية .. ومِن ثَمَّ ، فإن « السيادة » ، وكذلك « السلطة » في الديمقراطية ، هما للإنسان - الشعب والأمة - .

أما في الشورى الإسلامية ، فإن السيادة الله في التشريع ابتداء هي لله ، سبحانه وتعالى ، تجسدت في الشريعة التي التي هي الوضع اللهي الهي الوليست إفرازًا بشريًّا ولا طبيعيًّا .. وما للإنسان في التشريع الميسية الإلهية ، والتفصيل التشريع الإلهية ، والتفصيل لمجملها ، والاستنباط من نصوصها وقواعدها وأصولها ومبادئها ، والتفريع لكلياتها والتقنين لنظرياتها .. وكذلك ، لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي ، شريطة أن تظل السلطة البشرية المحكومة بإطار فلسفة الإسلام في التشريع ..

ولذلك ، كان الله ، سبحانه وتعالى ، في التصور الإسلامي ، هو « الشارع » ، لا الإنسان . وكان الإنسان هو « الفقيه » . لا الله . . فأصول الشريعة ومبدؤها وثوابتها وفلسفتها إلهية ، يَتَمَثَّلُ فيها « حكم الله وحاكمينه » أما البناء عليها ، تفصيلاً وتنمية وتفريعًا وتطويرًا واجتهادًا للمستجدات ولمناطق « العفو » التي هي المساحة الأوسع في المتغيرات الدنيوية ، فهو فقه وتقنين ، تتَمَثُّلُ فيها سلطات الإنسان ، المحكومة بحاكمية الله .. وفي هذا البحانب يتمثل الفارق الجوهري والاختلاف الأساسي بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية .. ولهذا التمايز والاختلاف - بين الشورى والديمقراطية - صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين - الإسلامية - والغربية - للكون ، ولحدود من الحضارتين - الإسلامية - والغربية - للكون ، ولحدود

نطاق عمل وتدبير الذات الإلهية .. وحدود تدبير الإنسان ، ولمكانته في الكون وللعلاقة بين الإنسان وبين الله » .

فقي النظرة اليونانية القديمة ، وخاصة عند « أرسطو » [ ٣٨٤ - ٣٢٢ ق م] وهي التي مَثَلَثُ تراث النهضة الغربية الحديثة - نجد أن الله قد خلق العالم ، وحَرَّكه ، ثم تَرَكه يعمل وفق طبائعه وقوانينه والأسباب الذاتية المودعة فيه ، ودونما تدخل أو رعاية أو تدبير إلهي لحركة هذا العالم .. فالعالم هنا ، وفي هذه الفلسفة ، مستقل بذاته بعد الخلق عن تدبير الله وحاكمية شرائعه السماوية ..

وهذه النظرة لحدود التدبير الإلهي ، وجدناها في النهضة العلمانية الغربية الحديثة تعتمد على السبدأ الإنجيلي الذي يجعل ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، فيفصل بين إطار التدبير الإلهي - الذي وقف عند « الخلق » وعند خلاص الروح ومملكة السماء - وبين إطار التدبير الإنساني - الذي أعطاه السيادة في تدبير العمران الإنساني والملكوت الدنياوي ، دونما قيود من الحاكمية الإلهية على هذه السيادة والسلطة البشرية . فكما أن « العالم » - في هذه الفلسفة الغربية للديمقراطية - مستقل بلانية المودعة فيه .. فكذلك الإنسان - في هذه الفلسفة - مستقل بذاته ، يُذبّر الدولة والمجتمع بالعقل والتجربة ، دونما حاكمية إلهية بذاته ، يُذبّر الدولة والمجتمع بالعقل والتجربة ، دونما حاكمية إلهية ولا رعاية شرعية سماوية .. فهو « سيد الكون » ، الحر والمختار بإطلاق .. ومن هنا كانت له » السيادة » في التشريع ، مع » السلطة »

في تنفيذ، بتعميم وإطلاق .. بل إن له هذا الاستقلال والحرية المطلقة في العلمانية الشاملة بمنظومة القيم والأخلاق . هذا عن البعد الفلسفي للرؤية الكونية .. ومكانة الإنسان في الكون .. وحريته وسيادته ، في الأساس الفلسفي للديمقراطية الغربية .. والتي كانت لذلك ، علمانية - في النشأة والتطبيق .

أما في النظرة الإسلامية فإن الله سبحانه وتعالى ، ليس مجرد ، خالق » وفقط . وإنما هو « خالق . . ومدير » ، وكما أن خلقه دائما أبدا ، فإن تدبيره دائما أبدا ، وله « حاكمية » في التكوين وفي التشريع ، ورعاية لكل عوام المخلوقات .

ونحن نقرأ ، في القرآن الكريم عن نطاق عمل الذات الإلهية : ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلُقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [ الشورى : ٢٨ ] . . ﴿ قَالَ فَمَن زَبُّكُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ رَبُّنَا ٱلذِّينَ أَعْطَيٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَامُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [ ك : ٤٩ ، ١ ٥ ] . .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى ، قد استخلف الإنسان لعمران هذه الأرض ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [ البقرة : ، ٣ | فإن هذا الاستخلاف قد جعل الإنسان – في التصور الإسلامي – بالمرتبة الوسط .. فهو نائب .. ووكيل وحر .. وقادر .. ومستطيع .. ومبدع ، لكن في حدود الشريعة الإلهية ، التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف .. نعم إنه ليس المُجبَر المُهيمن الفاني في الذات الإلهية .. لكنه ، أيضا ليس السيد

الكون » وإنما هو خليفة لسيد الكون .. وبعبارة الإمام محمد عبده [ ١٢٦٥ - ١٣٢٣ هـ/ ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م ] فإن هذا الإنسان ( عبد لله وحده ، وسيد لكل شيء بعده » ! ..

إنه - الإنسان - خلق الله .. واستخلفه عن الله لا يخرجه من مظلة التدبير الإلهي ، بل يجب أن يظل دائما وأبدا في إطار هذه الرعاية وهذا التدبير ، حتى أن عبوديته لله هي قمة حريته ، لأنها هي التي تحرره من العبودية لكل الطواغيت .. ﴿ قُلْ إِنَّ صَلافِي وَنُشُكِي وَعُمَّاكَ وَمُمَاقِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَمُ وَبِذَلِكَ أَمِرتُ وَكُنَّا أُوَّلُ الشَّمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٢] ولذلك كانت شهادة أن لا إله إلا الله جامعة لحرية الإنسان وتحرره ، ولعبوديته لله وحده ، حتى لكأنهما وجهان لعملة واحدة ! ..

تلك هي على وجه الحصر والتحديد ، الجزئية الفلسفية التي تتمايز فيها الشوري الإسلامية عن الديمقراطية الغربية ..

أما ما عدا ذلك ، من تأسيس الحكم والسلطة على رضا لأمة ورأي الجمهور واتجاه الرأي العام .. وجعل السلطة في اختيار الحكام ، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم ، وفي عزلهم ، هي للأمة .. وكذلك اختيار الآليات والنظم النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين والتنفيذ والرقابة والقضاء .. فإنها ، على وجه الإجمال ، مساحة اتفاق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى الإسلامية .. وكذلك الحال مع مبدأ ونظام الفصل بين السلطات - سلطات

التشريع والتنفيذ والقضاء – وهو المبدأ الذي تعارفت عليه الديمقراطية الغربية - فإنه مما تقبله وتحتاجه الشوري الإسلامية .. بل ريما ذهبت فيه تجربة الحضارة الإسلامية أبعد وأعمق وأفضل مما ذهبت التجارب الديمقراطية الغربية ، ذلك أن تمييز سلطة الاجتهاد الفقهي في النظام الشوري الإسلامي عن السلطات الرقابية والتنفيذية والقضائية بجعل السلطات في النظام الإسلامي أربئا بدلاً من ثلاث .. كما يجعل سلطة التشريع فوق الدولة ، بسبب إلهية الشريعة ، الأمر الذي يحرر القانون من سلطان الاستبداد البشري والأهواء البشرية وفوق ذلك ، يحقق هذا النظام الإسلامي الفصل الحقيقيّ بين السلطات ، ذلك أن التجربة الديمقراطية الغربية ، التي آلت فيها سلطة التشريع للبرلمان ، قد غدت - من الناحية العملية -سلطة التشريع وسلطة التنفيذ مُتَمَّمَتَانِ في الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية الحاكم ، الأمر الذي جعل الفصل الحقيقي بين سلطتي التشريع والتنفيذ باهتًا إلى حدٌّ كبير .. أما استقلال سلطة خاصة بالاجتهاد والتقنين ، مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية ، فهو الأقرب إلى تحقيق مبدأ الفصل الحقيقيّ بين السلطات ، والأكثر تحقيقًا لسيادة القانون على باقي السلطات .

E 8 5 6

ولقد أدرك هذه الحقيقة - حقيقة هذا التمايز - بين الشوري الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية . . في مصدر القانون بكل منهما - العلماء الغربيون الذين خبروا وتخصصوا في الشريعة الإسلامية وفي القانون الروماني ، وقارنوا بين الفقه الإسلاميّ وبين المدونات القانونية في الحضارة الغربية .. أدركوا هذه الحقيقة ، ولفتوا إليها الأنظار ، وسلطوا عليها الأضواء .

لقد كتب المستشرق « دافيد دي سانتيلانا » [ ٥ ٤ ٨ ١ - ١٩٣١ م] عن فلسفة التشريع في القانون الوضعيّ الغربيّ : « إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف : مجموعة من القواعد السائدة التي أقرها الشعب إما رأسًا أو عن طريق ممثليه ، وسلطانه مستمدً من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم !! .

فهو قانون « دنيويّ » – أي ( علمانيّ ) خالص الدنيوية .

ثم استطرد السانيلانا المقارئا هذه الفلسفة العلمانية للقانون في الديمقراطية الغربية ، بالفلسفة الإسلامية في التشريع والفقه الإسلامي ، فقال : « إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك .. فالخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه ، ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط ، بل يقترف خطيئة دينية أيضًا . فالنظام القضائي والدين ، والقانون والأخلاق ، هما شكلان لا ثالث نهما لتلك الإرادة التي يستمد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليمه ، فكل مسألة قانوبية إنما هي مسألة ضمير .. والصبغة الأحلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدًا تامًا .

والأخلاق والآداب، في كل مسألة، ترسم حدود القانون فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلا .. (١٦) .

ودات هذه الحقيقة - حقيقة اختلاف فلسفة الشورى وقانونها الإسلاميّ عن الديمقراطية وقانونها الوضعي العلماني - يؤكد عليها المستشرق السويسريّ « مارسيل بوازار » .. فيقول - عن اختلاف المصدر والمقاصد بينهما - « ومن المفيد أن نذكر فرقًا جوهريًّا بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأوربي الحديث ، سواء في مصدريهما المتخالفين أو في أهدافهما النهائية .. فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو : إرادة الشعب ، وهدفه : النظام والعدل داخل المجتمع .

أما الإسلام ، فالقانون صادر عن الله ، وبناء عليه يصير الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله ، باحترام الوحي والتقيد به . فالسلطة في الإسلام تفرض عددًا من المعايير الأخلاقية .. بينما تسمح في الطابع الغربي أن يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في عصرهم »(\*).

 <sup>(1)</sup> سانتيلانا [ القانون والمجتمع ] ضمن كتاب [ تراث الإسلام ] ص ٤١١ : ٤٣٨ .
٤٣١ - ترجمة جرجيس فتح الله - طبعة بيروت سنة ١٩٧٧ م .

 <sup>(</sup>٢) لواء أحمد عبد الوهاب [ الإسلام في الفكر الغربي ] نصوص ص ٨١ - ٨٢
طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣ م .

هكذا شهد العلماء الخبراء الغربيون بالتمايز - في البعد الفلسفيّ -بين الشوري الإسلامية وفقهها وبين الديمقراطية الغربية وقانونها .

6 0 0 0

إن الشورى - في حقيقتها - هي اسم من « المشاورة » . والمشاورة هي استخراج الرأي - فهي في حدّ ذاتها - أدخل في « الآليات » . . آليات استخراج الرأي . . وهي - بهذا الاعتبار - لا يمكن أن تكون نقيضًا لآليات الديمقراطية . . أما التمايز بينهما فإنه يأتي في الموضوع الذي نُعْمِلُ فيه هذه الآليات . . وفي نطاق عمل هذه الآليات . .

فعلى حين لا تعرف الديمقراطية حدودًا إلهية لسطات عمل وإعمال آلياتها، تميز الشورى الإسلامية بين نطاقين من «الأمر». أمر هو لله .. أي تدبيره الذي يختص به سبحانه .. « وأمر » ، أي تدبير ، هو في مقدور الإنسان ، وفيه تكون شوراه .. وفي القرآن الكريم عير «الأمر » الأول : في ألا له المخلق وآلاتم و و الشورى : ٢٨] وعن الأمر الثاني في وَشَاوِرَهُم في ألا له المناني في وَشَاوِرَهُم في ألا له المناني في وَشَاوِرَهُم و على الأمر الثاني في و تشاوره و الشورى : ٢٨] وعن الأمر الثاني في وتشاورهُم وتعالى ، فإن «أمره .. وتدبيره» - أي حاكميته الإنسانية - محكومة بإطار «أمر الله .. وتدبيره» التي هي حاكمية الله وحدود شريعته الإلهية بإطار «أمر الله .. وتدبيره» التي هي حاكمية الله وحدود شريعته الإلهية . ففي المرجعية وفي الفلسفة وفي الحدود وفي المقاصد يرد التمايز بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية .. وليس في الآليات . . والمؤسسات .. والنظم .. والخبرات .

إن الديمقراطية - كفكر وضعي وفلسفة دنيوية - لا تمدّ بصرها إلى ما هو أبعد من صلاح دنيا الإنسان ، بالمقاييس الدنيوية لهذا الصلاح .. على حين نجد الشورى ، كفريضة إلهية .. تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ، فتعطي الصلاح الدنيوي بُغدًا دينيًا ، يَتَمَثّلُ في المعيار الديني لهذا الصلاح . مع ضرورة التنبيه والتأكيد على أن الاستبداد مفسد للدنيا والآخرة جميعًا ، ذلك أن « نظام الدين - كما يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزاني [ ٥٠٤ - ٥٠٥ ه / ١٠٥٨ - كما يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزاني [ ٥٠٤ - ٥٠٥ ه / الممعرفة والعبادة ، لا يتوصل إليهما إلا بنظام الدين ، وبقاء الحياة ، وسلامة قدر الحاجات ، من : الكسوة ، والمسكن ، والأقوات ، والأمن .. فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية ، فنظام الدنيا شرط لنظام الدين » (۱) .

فحتى لو وقفت فوائد الديمقراطية عند صلاح الدنيا ، فيجب عدم الاستهانة بذلك ، وخاصة إذا كان البديل هو الاستبداد ، المفسد للفرد والمجموع ، وللدين والدنيا جميعًا ! ..

 <sup>(</sup>١) الغزائي | الاقتصاد في الاعتقاد ] عن ١٣٥ - ضبعة مكتبة ومصبعة صبيح
القاهرة - بدون تاريخ .

وأخيرًا ..

فسواء أكان الأمر أمر الشوري الإسلامية ، أو أمر الديمقراطية الغربية ، فإن هناك فارقًا بين « المثال » وبين « الواقع » عند الممارسة والتطبيق . وإنها لحكمة إلهية أن تظل التطبيقات نكل المبادئ والفلسفات دون « المثال » الذي يصور الفكر لهذه المبادئ والفلسفات ، وذلك حتى يظل السعى الإنساني دائبًا ودائمًا على طريق الاقتراب « بالواقع » من « المثال » . فينفسح الأمل دائمًا وأبدًا أمام التسايق الإنساني على طريق التقدم والارتقاء .. وإلا فإن حقق الإنسان كامل المثال لا نتهي " جدول أعمال " الحياة الإنسانية ، وحلَّ القنوط محلُّ التطلع لتحقيق المزيد والمزيد من الآمال .. لقد كانت تطبيقات الشوري الإسلامية في تاريخ الأمة والحضارة الإسلامية ، أدني بكثير جدًّا من « مثال » هذه الشوري في الفكر الإسلامي .. وكذلك حال التطبيقات الغربية للديمقراطية ، لم تمنع هذه الحضارة الديمقراطية من إنتاج العنصرية .. والحروب الدينية .. والقومية .. والاستعمارية والنظم الفاشية والحروب الكونية التي جعلت هذه المجتمعات الديمقراطية تتفوق على وحشية الإنسان البدائي في الإبادة والتدمير ولم تمنعها من أثرة الرأسمالية المتوحشة التي جعلت وتجعل ٢٠ % من البشر هم سكان الشمال الديمقراطي

يستأثرون بـ ٨٦ % من خيرات العالم ، تاركين ١٤ % من ثروات العالم لـ ٨٠ % من السكان ناهيكم عن أن هذه التطبيقات الغربية للديمقراطية لم تمنع من أن تكون التجارة الأولى للدول الديمقراطية هي تجارة السلاح تليها تجارة المخدرات تليها تجارة الدعارة !! ولم يمنعها من أن يكون ما ينفق على القطط والكلاب والخمور والترف المستفز أضعاف أضعاف ما ينفق على الصحة والغذاء والتعليم .

فلا الشورى تُمَثَّلُ الوصفة السحرية للتقدم والإصلاح .. ولا الديمقراطية هي الحلّ السحري لمشكلات المجتمعات المعاصرة .. وإنما الحلّ هو الكدح الإنساني كي تكون التطبيقات " للشورى .. أو الديمقراطية - أقرب ما تكون إلى تحقيق إنسانية الإنسان .



المواطنة: مفاعلة - أي تفاعل بين الإنسان المواطن وبين الوطن الذي ينتمي إليه ويعيش فيه .. وهي علاقة تفاعل ، لأنها ترتب للطرفين وعليهما العديد من الحقوق والواجبات .. فلابد لقيام المواطنة أن يكون انتماء المواطن وولاؤه كاملين للوطن ، يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها ويدافع عنها ، بكل ما في عناصر هذه الهوية من ثوابت اللغة والتاريخ والقيم والآداب العامة ، والأرض التي تُمثّلُ وعاء الهوية والمواطنين ..

وولاء المواطن لوطنه يستلزم البراء من أعداء هذا الوطن. وكما أن للوطن هذه الحقوق على المواطن ، فإن لهذا المواطن على وطنه وشعبه وأمته حقوقا كذلك ، من أهمها المساواة في تكافؤ الفرص ، وانتفاء التمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب اللون والطبقة والاعتقاد ، مع تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يجعل الأمة والشعب جسدًا واحدًا . .

وإذا كان النطور الحضاري الغربي لم يعرف المواطنة وحقوقها إلا بعد الثورة الفرنسية ، بسبب التمييز على أساس الدين - بين الكاثوليك والبروتستات - وعلى أساس العرق - بسبب الحروب القومية - وعلى أساس الجنس - بسبب التمييز ضد النساء - وعلى أساس اللون - في التمييز ضد الملونين - فإن المواطنة الكاملة - في الحقوق والواجبات - قد اقترنت بالإسلام ، وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى - في المدينة

المنورة - على عهد رسول الله ﴿ . . فالإنسان - في الرؤية الإسلامية - هو مطلق الإنسان .. والتكريم الإلهي هو لجميع بني أدم .. والخطاب القرآني موجَّه أساسًا إلى عموم الناس . . ومعايير التفاضل هي التقوى المفتوحة أبوابها أمام الجميع . ولقد وضعت الدولة الإسلامية فلسفة المواطنة في الممارسة والتطبيق ، وقنتتها المواثيق والعهود الدستورية منذ اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة في السنة الأولى للهجرة .. ففي أول دستور لهذه الدولة تأسست الأمة على التعددية الدينية ، وأن لهم النصر والأسوة مع البر من أهل هذه الصحيفة .. يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاريين .. على اليهود تفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم .. » . هكذا تأسست المواطنة ، بالإسلام ، في الدولة الإسلامية عندما جمعت الأمة أهل الديانات المتعددة ، على قدم المساواة ، لأول مرة في التاريخ . .

0 6 0 0

وعندها بدأت العلاقات بين سلطة الدولة الإسلامية - على عهد رسول الله بَيْنِيَّةِ وبين المتدينين بالنصرانية - نصاري نجران سنة ، ١هـ - قررت لهم الدولة الإسلامية - بالعهود والمواثيق - كامل المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها ، وكان الشعار هو : «لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين « .. ولقد نص العهد الذي كتبه رسول الله ولله الله ولله المحان - ولكل النصارى عبر الزمان والمكان - على «أن لنجران وحاشيتها ، وسائر من ينتجل النصرانية في أقطار الأرض ، جوار الله وذمة محمد رسول الله ، على أموالهم وأنفسهم وملتهم .. ويبعهم ، وكل ما تحت أيديهم .. أن أحمي جانبهم وأذبّ عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم ، ومواضع الرهبان ومواطن السياح .. وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا بما أحفظ نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ملتي .. لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، وعلى المسلمين ما عليهم ، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم .. » .

وعندما أباح الإسلام زواج المسلم من الكتابية تليهودية والنصرانية - أسس ذلك على شرط احترم عقيدتها الدينية احترامًا كاملًا .. ولابد في الزواج من رضا الأهل .. ولقد جاء في عهد رسول الله على لنصارى نجران عن هذا الزواج : « ولا يحملون النكاح شططا لا يريدونه ، ولا يُكره أهل البنت على تزويج المسلمين .. لأن ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم .. إن أحبوه ورضوا به .. وإذا صارت النصرانية عند المسلم ، فعليه أن يرضى بنصرانيتها ، ويتبع هواها في الاقتداء برؤسائها ، والأخذ بمعالم دينها ، ولا يمنعها هواها في الاقتداء برؤسائها ، والأخذ بمعالم دينها ، ولا يمنعها

ذلك ، فمن خالف ذلك وأكرهها على شيء من أمر دينه فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله ، وهو عند الله من الكاذبين . ٥ بل لقد بلغت أفاق المساواة الإسلامية لهم - عند الحاجة - في بناء دور عبادتهم وترميمها .. وجاء في هذا العهد والميثاق النبوي : « ولهم – إن احتاجوا إلى مرمة بيعهم وصوامعهم أو شيء من مصالح أمورهم ودينهم - إلى رمز [ أي دعم وإعانة ] - من المسلمين وتقوية لهم على مرمتها ، أن يُرفدوا على ذلك ويعاونوا ، ولا يكون ذلك ديثًا عليهم ، بل تقوية لهم على مصلحة دينهم ، ووفاء بعهد رسول الله لهم ، ومنة لله ورسوله عليهم .. » . وحتى في المسائل المالية والاقتصادية - مثل الخراج والضرائب - نص عهد رسول الله للنصاري على أنه 8 لا يجار عليهم ، ولا يحملون إلا قدر طاقتهم وقوتهم على عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتها ، ولا يكلفون شططا ، ولا يُتجاوز بهم أصحاب الخراج من نظرائهم ... » . وكل حقوق المساواة في المواطنة ، التي قروها الإسلام لغير المسلمين في الدول الإسلامية - « لهم ما للمسلمين وعليهم ما على

المسلمين .. وحماية الأنفس والدماء والأموال والأعراض وأماكن العبادة والحريات ٥ هي في مقابل الولاء الكامل للوطن والانتماء الخالص للمجتمع والدولة والأمة - وهي واجبات على كل المواطنين ، المسلمين منهم وغير المسلمين - وفي تقرير هذه الواجبات نص عهد رسول الله رهجة فقال : « واشترط عليهم أمورا يجب عليهم في دينهم التمسك والوفاء بما عاهدهم عليه ، منها ألا يكون أحد منهم عينًا لأحد من أهل الحرب على المسلمين بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم ، ولا يصانعوهم - وأن يكتموا على المسلمين ولا يظهروا العدو على عوارتهم . . . . .

كذلك نص عهد رسول الله عَلَيْتُهُ للنصاري على الحرية الدينية .. فجاء فيه : « ولا يُجبر أحد ممن كان على ملة النصرانية كُرها على الإسلام ﴿ وَلَا يُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْ ءَامَنًا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلِّتَنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَّاهُنَا وَ إِلَنَّهُكُمْ وَاحِدُ وَتَخَنُّ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]. ويُخفض لهم جناح الرحمة ، ويُكفّ عنهم أذي المكروه حيث كانوا ، وأين كانوا من البلاد .. » بل إن هذه المساواة الكاملة في المواطنة وواجباتها -« لهم ما للمسلمين عليهم ما على المسلمين ، وعلى المسلمين ما عليهم ، حتى كانوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم » - لم تقف بها الدولة الإسلامية عند أهل الكتاب. اليهود والنصاري. وإنما شملت حتى المتدينين بالديانات الوضعية. من المجوس وغيرهم. . . فبعد فتح فارس عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمر على

مجلس الشوري ـ مجلس السبعين ـ وقال : نحن نعرف حكم اليهود والنصاري . . فماذا عن حكم هؤلاء المجوس ؟ . . فوثب عبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه قائلا: « أشهد أنى سمعت رسول الله علية يقول : « سنو فيهم سنة أهل الكتاب » .. فعاملت الدولة الإسلامية طوال تاريخها أهل الديانات الوضعية . المجوس .. الزرادشت .. والبوذيين .. والهندوس ـ معاملة أهل الكتاب ، التي قررت مبادئها مواثيق رسول الله ﷺ لغير المسلمين في الدولة الإسلامية .. وإذا كانت المواطنة وحقوقها قد عرفها الغرب على أنقاض الدين ، بعد التصار العلمانية على الكنيسة الغربية .. ولذلك جاءت مواطنة علمانية ـ فإن الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة ، وشريعته هي التي قررت حقوقها ، وبذلك ضمنت القداسة لهذه الحقوق ، حتى لا تكون « منحة » يسمح بها حاكم ويمنعها آخر . . وبعبارة رسول الله ﷺ « فمن خالف عهد الله وعصبي ميثاق رسوله فهو عند الله من الكاذبين » . كذلك ؛ قرر الإسلام في دستور دولة المدينة ـ أن الشريعة الإسلامية ـ كما هي ضامنة للحقوق والواجبات في المواطنة - فإنها هي الموجع عند الاختلاف. . فنص هذا الدستور على « أنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده ، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ٥ .

هكذا أبدع الإسلام - الدين والدولة والحضارة - كامل المساواة

## المحتومات

| مفحة | ال                                              | الموضوع   |
|------|-------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                 |           |
| 0    |                                                 | مقدمة     |
| 9    | نظام الإسلامي                                   | ١۔ عن ال  |
| 17   | لخلافة الإسلامية                                | ۲۔ عن ا-  |
| ٣.   | ل سقوط الخلافة ووقعه على الأمة                  | ـ زلزا    |
| TT   | جين من الرؤى الحديثة لإحياء الخلافة الإسلامية   | _ نموذ    |
| ~~   | كتور عبد الرزاق السنهوري باشا                   | _ الد     |
| 77   | سيخ حسن البنا                                   | ـ الــُ   |
| 25   | دولة المدنية                                    | ٣. عن ال  |
| 27   | سسات الدستورية الثلاث للدولة الإسلامية الأولى . | _ المؤس   |
| 01   | الحكم في الحضارة الغربية                        | - نظر     |
| 01   | شورى الإسلامية                                  | ٤. عن ال  |
| ٦.   | ررى والمشاركة في صنع القرار فريضة إلهية         | _ الشو    |
| VI   | ديمقراطية الغربية                               | ه عن ال   |
| AV   | لمواطئة                                         | ٦۔ عسن    |
| 7.9  | *********                                       | المحتويات |
|      | ءَ (الآن سريح الق                               |           |



## مالالكاك

في سنة ١٩٢٥ نشر الشيخ على عبد الرازق كتأبه ا الإسلام وأصول الحكم ٧ .. وفيه ادَّعن : ﴿ علمانية الإسلام ٩ .. وبراءته من نظام الخلافة الإسلامية - الذي رآه قهرًا واستبدادًا .. حتى في عهد الخلفاء الراشدين !! .. ورغم تراجع الشيخ على عبد الرازق عن هذا الذي ادُّعاه في هذا الكتاب .. وقوله سنة ١٩٥١ ؛ ﴿ إنها كلهات ألقاها الشيطان على لساني "!! .. فلا تزال هذه " الكلهات الشيطانية "مقدَّسة عند كل العلمانيين على امتداد عالم الإسلام! وللخروج من هذا « النفق الفكريّ المظلم » .. وهذا الاستقطاب الحاد » حول مفاهيم: النظام السياسي الإسلامي والدولة المدنية والمرجعية الإسلامية للدولة المدنية وعلاقة الشورئ بالديمقر اطية وحقوق المواطنة في النظام الإسلامي .. يصدر هذا الكتاب . . داعيًا الفرقاء العلمانيين . . والإسلاميين إلى كلمة سواء ،

د فقل کارن

